## 

في العصر المتملوكي



### الفاهي الفاهد الفاهد المناهد المناهد

الطبعة الأولى ١٩٩٩هـ- ١٩٩٩م جميع الحقوق محفوظة



القاهرة - ٥٥ شارع محمود طلعت (من شارع الطيران) - مدينة نصر تليفون: ٢٦١٠١٦٤

رقم الإيداع: ١٨٩٥ لسنة ١٩٩٩ 977-5727-39-1: الترقيم الدولي: 1-39-5727-977

# الفاهي الفاهي الفاهي العضرالم المناه العضرالم المناه العضرالم المناه المناع المناه المناع المناه ال

تأثیف محمد الششناوس

### الميادين

الميادين (١) هى تلك الأماكن الواسعة التى تتوسط المدن أو تكون بضواحيها ، وقد استخدمت تلك الميادين استخدامات عديدة فهى أماكن لتدريب الجيوش وتجميعها واستعراضها ، وهى كذلك متنزهات عامة فهى ملتقى أهل المدينة للاجتماع فى الاحتفالات والمواسم والأعياد، وكذلك الفرجة على الألعاب الرياضية والفروسية من سباق الخيل والمران على الطعن بالرماح والقتال بالسيوف ، والألعاب الشيقة مثل لعبة الكرة (البولو) ولعبة القبق وغيرهما .

والميادين في مصر الإسلامية قديمة ، ويرجع لأحمد بن طولون بداية عمل الميادين الكبيرة ، وكان لميدانه الذي أنشأه مجاوراً للقطائع والذي يمتد من مشهد السيدة نقيسة حتى ميدان صلاح الدين حالياً ذكر كبير في التاريخ (٢) ، وتوالت الميادين بعد ذلك ففي ظاهر الفسطاط كان للإخشيد ميدان كبير أدخل في حدود مدينة القاهرة فيما بعد (٣) ، وفي الدولة الفاطمية كان ميدان بين القصرين هو قلب المدينة النابض وأهم

<sup>(</sup>١) الميدان في اللغة هو « فسحة من الأرض متسعة معدة السباق أو الرياضة ونحوها ، يقال ميدان السباق ، وميدان الكرة ، وميدان الحرب ، والجمع ميادين ، . انظر : المعجم الوجيز ، مادة ماد .

<sup>(</sup>۲) انظر بالتفصيل: المقريزي، الخطط، جـ١، ص ٢١٣\_٣٢٦. (٣) نفسه، جـ٢، ص ١٩٧.

موضع بها (١) ، وفي عصر الدولة الأيوبية انشئ العديد من الميادين استمرت بعضها قائمة فترة في العصر الملوكي (٢) .

وفى العصر الملوكى تعددت ميادين القاهرة تبعاً للامتداد العمراني الكبير لها فى ذلك الوقت ، ومن أهم هذه الميادين التى لعبت دوراً كبيراً فى التاريخ ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة والميدان الناصرى على النيل وميدان بركة الفيل وميدان المهارى وميدان القبق بالإضافة لاستخدام أرض بركة الازبكية وبركة الفيل كميدانين فى حالة خلوهما من الماء .

وفى العصر العثماني قل الاهتمام بأمر الميادين ونقص عددها عما كان في العصر المملوكي وذلك للبناء في بعضها ، وتحويل بعضها لبساتين ومزارع ، واهمال البعض الآخر ، ولكنهم أضافوا ميدانا جديداً كبيراً هو ميدان النشابه بديلاً عن الميدان الناصري على النيل بمنطقة القصر العيني (٣) .

وكانت أرض هذه الميادين ممهدة وترش بالماء بانتظام وتوجد فى بعضها مصاطب لجلوس المشاهدين حيث كانت هذه الأمكنة لا تسع الناس من كثرة الحاضرين ، كذلك كانت تقام فى بعضها وقت المباريات خيمة كبيرة للسلطان ( دهليز ) وخيام أخرى للاستراحة وفى بعضها قصور وأماكن خاصة مثل تلك التى تحيط بميدان سرياقوس (1).

<sup>(</sup>۱) نفسه . (۲) انظر ما یلی ، ص ۳۷٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر خريطة الحملة الفرنسية .

المقریزی ، الخطط ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ۱۹۹ . عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطین المالیك
ورسومهم فی مصر ( نشر مكتبة الانجلو المصریة ،ط ۲ ، ۱۹۸۲ ) ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ .

### (١) ميدان الرميلة وميدان نتحت القلعة

يعتبر ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة من أهم البقاع بمصر بما مر بهما من أحداث سياسية واجتماعية خلال تاريخ مصر الاسلامي ، وقد بلغا شأناً عظيماً بوجه خاص في العصرين المملوكي والعثماني ، وكانا متنزهين جليلين بالاضافة لأنشطة واستخدامات أخرى مثل الاستخدام في صلاة العيدين ، وفي عمل المواكب السلطانية والاحتفالات ، وفي استقبال واستضافة الرسل والسفراء ، وفي استعراض الجيوش وغير ذلك .

والميدانان متجاوران فالرميلة يقع شمال غرب الآخر وكان يفصل بينهما أحياناً سور (١) .

وتأتى تسمية الميدان بالرميلة لأن أرضه والأرض المحيطة به كانت واقعة بين شرفين ( هضبتين ) عاليين هما الشرف الذى بنيت عليه قلعة الجبل شرقا ، والشرف الآخر هو الذى بنيت عليه قلعة الكبش ، وكان الميدان ملتقى وامتداد لرمالهما وترابهما فسمى باسم الرميلة ، وأحياناً كان يطلق عليه الرملة (٢) .

<sup>(</sup>١) يتضح هذا السور في خريطة نيبور للقاهرة وكذلك في خريطة الحملة الفرنسية .

 <sup>(</sup> ۲ ) كان اسم الرملة يطلق أحيانًا على الطريق الصاعد من ميدان الرميلة إلى باب المدرج بالقلعة ويمثله الآن سكة المحجر خصوصًا في النصف الثاني من عصر المماليك الجراكسة، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ٥٦.

### تاريخ الميدان وعمارته قبل العصر المملوكي:

كانت أرض الميدان مجرد أرض فضاء حتى عمل أحمد بن طولون ميدانه بهذه البقعة وفي العصر الفاطمي صارت سوقاً يباع فيه الخيل والدواب وفي العصر الأيوبي اهتم به الملك الكامل ( ٦١٥ ـ ٦٣٥ ه / ١٢١٨ ـ ١٢٨٨ م ) وبني أسواره وعمل بجانبه ثلاث برك لسقيه وأجرى الماء إليها (١) ، واهتم به كذلك باقي الملوك الأيوبيين منهم الملك العادل الثاني ( ٦٣٥ ـ ٦٣٧ ه / ١٢٤٠ ـ ١٢٤٠ م ) والملك الصالح نجم الدين أيوب ( ٦٣٧ ـ ٦٤٧ ه / ١٢٤٠ ـ ١٢٥٠ م ) الذي جدد له ساقية وغرس حوله الأشجار (٢) .

### حدود الميدانين ومساحتهما في العصر المملوكي:

بعد الرجوع إلى الوثائق والمصادر والخرائط القديمة نسطيع أن نعين حدود كل من ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة في العصر المملوكي والذي لم يتغير أي منهما كثيراً في العصر العثماني .

فأما الأول وهو ميدان الرميلة فهو ذلك الفضاء المتسع المحصور بين باب القلعة الذي يعرف بباب العزب (٣) وامتداد سور القلعة على جانبيه من

<sup>(</sup>۱) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ۲۲۸، القلقشندی، صبح الاعشی، جـ۳، ص ۳۷۷\_ ۲۷۸

<sup>\*</sup> ذكر المقريزى أن الملك الكامل بنى هذا الميدان سنة ٦١٦ هـ، وكان الكامل ينوب عن أبيه الملك العادل أبو بكر ( ٩٦٥ ـ ٦١٥ هـ / ١٢١٠ م ) في تصريف الأمور بمصر .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرين والصفحتين .

<sup>(</sup>٣) باب العزب كان يعرف بباب السلسلة وباب الاصطبل في العصر المملوكي ، ثم عرف بباب الانكشارية ثم باب العزب في العصر العثماني ، وسمى بذلك نسبة إلى طائفة من عسكر الجيش العثماني تسمى طائفة غربان مهمتهم المحافظة على القلعة . انظر : محمد رمزي، تعليقه على النجوم ج٧، ص ١٦٣.

جهة الشرق وبين جامع الرفاعى ومدرسة السلطان حسن وقسم الخليفة من جهة الغرب ، وحده الشمالى يمتد من أول سكة المحجر فمدرسة قايباى اميراخور ( أثر رقم ١٣٦ ) حتى جامع الرفاعى (١) ، أما حده الجنوبى فيمتد من مصلى المؤمنى (١) ( أثر رقم ١٤٨ ) لمتحف مصطفى كامل والحديقة بجواره حتى جنوب باب الغرب لمسافة ثلاثين متراً . ( شكل وحات ٣٣ ، ٣٦ ) .

وكان الجزء الشمالي الغربي من الرميلة أمام مدرسة السلطان حسن وموضع جامع الرفاعي يشغله سوق الخيل (٣) ، وتعرف المنطقة التي بها الرميلة الآن باسم المنشية قسم الخليفة .

<sup>(</sup>۱) نلاحظ أن مسجد المحمودية (أثر رقم ۱۳۰) الذي بني في العصر العثماني قد آخل بالحد الشمالي لميدان الرميلة إذ أنه تعدى على أرض الميدان، ويؤيد ذلك وثيقة السلطان محمود رقم ١٠٢٢ أوقاف ولم تذكر أن الأرض المقام عليها المسجد كانت ضمن أوقافه.

<sup>(</sup>۲) مصلى المؤمنى بناها أول الأمر الأمير سيف الدين بكتمر المؤمنى الذى أنشا مبيل ومصلى المؤمنى وقد توفى سنة ٧٧١هـ/ ١٣٦٩م، وكان هذا المصلى هو المصلى الرسمى للأموات فى العصر المملوكي وكان يصلى فيه على وجوه الناس والأمراء والشهيرات من النساء،وقد تعرض السبيل والمصلى للكثير من عوامل التخريب والتدمير أو الحريق ومن ثم كان يعاد تعميره من جديد فجدده يشبك من مهدى سنة ٣٨٩هـ/ ١٤٦٨م والناصر محمد بن قايتباى ثم عمره السلطان الغورى عمارة حافلة في سنة ٩، ٩هـ/ ٣، ١٥م وأنشأ إلى جانبه حوضًا وساقية وعمر هناك مغسلين برمم الأموات من المسلمين من الرجال والنساء وميضاة وغير ذلك مما ينتفع به انظر: ابن إياس، بدائع الزهور، ج٣، ص ١٥٣، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج١، ص ١٨٨، ابن تغرى بردى، المنهل الصافى، جـ٣، ص ١٩٣، عبد اللطيف إبراهيم ، دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الغورى، ص ٨٧. ٨٠٨.

<sup>(</sup> ٣ ) اشارة (المقريزي) في الخطط، إلى سوق الخيل في كلامه عن القطائع ، ج١، ص ٣٣٣، وفي كلامه عن القطائع ، ج١، ص ٣٣٣، وفي كلامه على قصر بلبغا البحياوي، ج٢، ص ٧١، وعلى صفة القلعة، ج٢، ٢٠٤، كما أشار إليه ابن تغرى بردى؛ في، النجوم الزاهرة، ج٨، ص ٤٣، ج٩، ص ٩٨، ج٠١، ص ٩٨، ج٠١، ص ٢٢.٣٠.

أما الميدان الآخر وهو ميدان تحت القلعة فكان يمتد بعد جنوب باب الغرب بثلاثين متراً ، ويمتد جنوباً إلى قريب من باب القرافة (١) بميدان السيدة عائشة ، وهذا الميدان من حقوق القلعة وكان له أسوار وأبواب منها باب يطل على الرميلة وباب جهة باب القرافة (٢٠) ، ولا يزال يوجد للآن جزء من بداية سور الميدان الغربي ( أثر رقم ٦١٧ ) . ويعرف هذا الميدان الآن بميدان صلاح الدين (٢) .

وعلى هذا يبلغ اجمالى طول الميدانين معاً في العصر الملوكى ، ٥٥ متراً في المتوسط وعرضهما المتوسط ، ١٠ متر ، هذا ويمكن اجمال حدود الميدانين معاً في العصر الملوكي بالحدود التالية : الحد الشرقى من أول سكة المحجر فباب العزب فسور القلعة حتى مسجد الغورى بعرب يسار أثر رقم ١٥٩ ) والحد الجنوبي من مسجد الغورى حتى جامع السيدة عائشة حتى جامع الرفاعي ، والحد الشمالي من جامع الرفاعي إلى أول سكة المحجر .

<sup>(</sup>۱) باب القرافة هو أحد أبواب القاهرة الخارجية القديمة التى بنيت أيام صلاح الدين وبقاياه لا تزال موجودة بسور مجرى العيون بميدان السيدة عائشة ويبعد حوالى ثلاثين متراً إلى الغرب من الباب الذى عمله قايتباى سنة ٨٨٩هـ/٩٣ ام بدلاً منه، وكان أهل القاهرة يخرجون من هذا الباب الذى عمله قايتباى سنة كانت تعرف بالقرافة الصغرى، وكان الباب القديم مجهولاً حتى إلى جبانة الإمام الشافعى التى كانت تعرف بالقرافة الصغرى، وكان الباب القديم مجهولاً حتى كشفه المرحوم المهندس عباس بدر. انظر: محمد رمزى، تعليقه على النجوم الزاهرة ، جه ، كشفه المرحوم المهندس عباس بدر. انظر: محمد رمزى، تعليقه على النجوم الزاهرة ، جه ، كانت و Creswell, Op. Cit., Vol. 11, PP. 57 - 58... 1110

<sup>(</sup>۲) ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، ج۳، ص۷۰۱، الصوالحي (إبراهيم بن أبي بكر الصوالحي العوالحي العوالحي العوضي الحنبلي)، تراجم الصواعق في واقعة الصناجق، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن، (نشر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، سنة ١٩٨٦)، ص ٩٩.

٣ ) يشغل جرءاً من الميدان الآن من الجنوب للشمال منتزه عام وخزان مياه وبعض البيوت والورش والمصانع ومحطة سكة حديد القلعة ومتحف مصطفى كامل ومحطة اتوبيس القلعة.

### عمارة الميدانين في العصر الملوكي:

أما عن عمارة الميدانين في العصر المملوكي فنقول أن ميدان الرميلة ظل عامراً طول العصر الأيوبي حتى تعرض للتخريب والاهمال في بداية العصر المملوكي على يد السلطان الملك المعز أيبك ( ٦٤٨ ـ ٦٥٥ هـ ) وكان ذلك سنة ٦٥١ هـ (١)، وظل كذلك حتى اعتنى به الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ففي جمادي الآخرة سنة ٢١٢ هـ أصدر الناصر محمد مرسوماً بعمارة الميدان تحت القلعة فمهدت الأرض من بابا الاصطبل ( باب العزب ) إلى مسافة نحو باب القرافة (٢) ووزع عمله على الأمراء ، فتم تغطيته بالطين وزرع وحفر به الآبار وركب عليها السواقي وغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة وأدار حوله سوراً كان موجوداً زمن المقريزي (٣) ، ( ت ٥٤٥ هـ ) ولا يزال جزء منه باقياً بالجانب الغربي للميدان حتى يومنا هذا ( أثر رقم ٢١٧ ) .

ورتب فيه الناصر محمد لعب الكرة هو وأمرائه يومى الثلاثاء والسبت كل أسبوع (٤) ، وكان الناصر محمد قد زاد البئر الظاهرى الذي أنشأه

<sup>(</sup>۱) المقریزی، الخطط، جر۲، ص ۲۲۸.

 <sup>(</sup> ۲ ) يتضح امتداد ميدان تحت القلعة حتى باب القرافة من نص أورده ابن ايبك اقال فيه: اأنه في أواخر سنة ۲۱۲هـ خرب باب شادية الذي كان بجوار باب القرافة ودخل في الميدان المستجد الذي تحت القلعة المنصورة ١٠ كنز الدرر، جـ ٩ ، ص ۲۸۲.

<sup>(</sup> ٣ ) الخطط، جـ ٢، ص ٢٢٩، وقد ورد ذكر السور السلطانى فى كتاب وقف السلطان الغورى رقم ٨٨٢ أوقاف ص ٤٦١، حيث أنه كان يمثل الحد الشرقى لمصلى المؤمنى التى جددها الغورى فعرفت باسم مسجد الغورى ( أثر رقم ١٤٨ ).

<sup>(</sup> ٤ ) ابن ایبك، كنز الدرر، جـ ٩ ، ص ٢٤٥، القریزی، الخطط، جـ ٢ ، ص ٢٢٩، السلوك، جـ ٢ ، ص ٥٣٨، السلوك، جـ ٢ ، ص ٥٣٨، ابن ایاس، بدائع الزهور، جـ ١ ق ١ ، ص ٥٣٨، ابن ایاس، بدائع الزهور، جـ ١ ق ١ ، ص ٤٤٢ ـ ٤٤١ .

الظاهر بيبرس المجاور لزاوية تقى الدين رجب الشيرازى ( أثر رقم ٤٧٦ ) بأن عمل عليه نقالة إلى بئر الاسطبل (١) .

وفى عام ٧١٨ هـ أنشأ الناصر منحمد مجرى مياه محمولة على عقود كانت بدايتها من النيل فى مصر القديمة وجعل لها عدة سواقى فى عدة أماكن لتصب المياه فى الميدان (٢).

وقد وصف « ابن فضل الله العمرى » المتوفى سنة ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ الميدان في زمن الناصر محمد ، فبعد ذكره للقلعه ومساكنها قال « . . ثم نذكر بقية ما يتعلق بالقصر السلطانية (٣) فنقول أنه ينزل من جانب أيوان القصر إلى الاصطبلات السلطانية (٤) ، ثم إلى ميدان ممرج بالنجيل

<sup>(</sup>۱) المقريزي، السلوك، جـ ۲، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن دقعاق، الجوهر الشمين جـ٢، ص ١٥٣، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، ق١، ص ١٤٤، هذه المجراة ذكر الجبراة إياس، أنها كانت موجودة ايامه عند درب الحولى وهي غير المجراة الجديدة التي بناها الغورى وهي الموجودة حاليًا، وبناءًا على هذا نرى أن بداية مجري الناصر محمد كانت جنوب المجرى الحالي وطبقًا للواقع الطبواغرفي والأثرى للمنطقة أرى أنها كانت على النيل عند كويرى الملك الصالح، وتسير في شارع صلاح سالم إلى أن تتصل بالسور القديم الذي بناه صلاح الدين واستخدم لنقل المياه بالقلعة.

<sup>(</sup> ٣ ) القصر السلطانية هو المعروف بالقصر الأبلق وكان يشرف على الأسطيل السلطاني، وقد أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في شعبان سنة ٧١٣هـ، وانتهت عمارته سنة ٤١٧هـ وأنشأ بجواره جنينة. وهذا القصر لا تزال بقاياه موجودة حتى الآن (أثر رقم ٥٤٩) على يسار الداخل إلى متحف الشرطة بالقلعة. انظر: المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٢٠٩، محمد رمزي، تعليقه على النجوم، جـ ٩، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup> ٤ ) الاسطبل السلطاني كان يختص بخيول السلطان، ومكانه اليوم مجموعة المباني التي بها مخازن وورش هيئة الآثار الواقعة على يمين الداخل من باب العزب الذي كان يسمى قديمًا باب الأسطبل في المسافة الممتدة من جامع أحمد كتخدا العزب (أثر رقم ١٤٥) إلى نهاية الورش الخاصة بهيئة الآثار المصرية، ومن المعروف أن منسوب الأسطبل في مستوى أدنى من مستوى القلعة، ويحيط به السور الأسفل الغربي المشرف على ميدان صلاح الدين، انظر : المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٢٠٤، ٢٢٨. محمد رمزى، تعليقه على النجوم، جـ ٩ ، ص ٢٠٠.

الأخضر فاصل بين الاصطبلات وبين سوق الخيل في غربية ، فسيح المدى بسافر النظر في أرجائه ، يركب السلطان من درج يلى قصر الجواني وينزل إلى الاسطبل الخاص ، ثم إليه راكباً وخواص الأمراء في خدمته لعرض الخيول في أوقات الاظلاق أو خيول القادم أو المشترى ، وفي أوقات طعم الطير ، وربما وقف به راكباً وربما نزل فيه ولم ينصب عليه خيام ، وربما نصب عليه الخيام إذا طال مكثه وكان زمان حر أو برد وربما مد به السماط ثم يطلع إل قصره وبهذا الميدان من أنواع الوحش المستحسن النظر وتربط به خواص الخيول للتفسح ، وفي هذا الميدان يصلى السلطان وخواصه ومن لا يقدر يفارقه من ذوى الخدم صلاة العيدين ، ونزوله وطلوعه من باب الخاص من دهليز القصر غير هذا المعتاد النزول منه لما قدمنا ذكره .. » . (١) .

وفى سلطنة الأشرف شعبان ( ٧٧٨ هـ - ٧٨٣ هـ ) تم الاهتمام بالميدان ، ففى شهرى صفر ومحرم سنة ٧٨١ قيس الميدان ووزع على كل أمير فدان فعزقوه وأصلحوا ونظفوه وعادت إليه نضارته (٢).

وفى شهرى شعبان ورمضان سنة ٧٨٣ هـ ساق الأمير جركس الخليلى اميراخور ماء النيل إلى الميدان تحت القلعة \_ عبر المجراة \_ وصب فى الحوض الذى على بابه بالرميلة فعم به النفع سكان تلك الجهات وكان له مدة لم يجر به ماء (٢) .

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار، ص ٨٣، القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ٣، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup> ۲ ) المقريزي، السلوك، جـ٣، ص ٢٥٥، ابن حجر العسقلاتي، انباء الغمر، جـ١، ص ١٩١.

<sup>(</sup> ٣ ) المقریزی، نفس المصدر والجزء، ص ٤٥١، ابن حجر، نفس المصدر والجزء، ص ٢٣٨، ابن إیاس، بدائع الزهور، جد ١، ق٢، ص ٢٩٢.=

كما جدد السلطان الظاهر برقوق ( ٧٨١ - ٨٠١ هـ ) عمارة الميدان ونقل الطين إليه وزرعه بالقرط ( البرسيم ) والنجيل وغرس به النخيل كما جدد عمارة القناطر ( المجراة ) التي تنقل المياه إلى الميدان (١) .

كما اهتم السلطان الظاهر جقمق ( ١٤٢ ـ ١٥٧ هـ ) بالميدان ففى شهر صفر سنة ١٤٣ هـ أمر بجرف جميع الأتربة بالرميلة تحت القلعة (١)، كما أصلح السلطان الملك الأشرف قايتباى مجراة الماء الموصلة للميدان(١).

وكانت العمارة الكبرى للميدان في زمن السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى ( ٩٠٩هـ ٢٢٠٩هـ) ففي شهر صفر ٩٠٩هـ كان ابتداء العمل بالميدان تحت القلعة فتم تعلية أسواره ، وغطى أرضه بطمى كثيف بلغ سمكه أربعة أذرع وسوى أرضه ، ثم شرع في بناء مقعد ومبيت بالميدان برسم المحاكمات وأنشأ في الجهة الغربية من الميدان قصراً حافلاً ومنظرة وبحرة وغير ذلك من المبانى الفاخرة ، ثم شرع في نقل أشجار من سائر الفواكه وأصناف الأزهار والرياحين وغير ذلك فغرست بالميدان من الجهة الغربية ، ثم أجرى إليه الماء من السواقي التي بباب القرافة وأجرى

<sup>=</sup> وقد ذكر دابن تغرى بردى؛ المتوفى سنة ٨٧٤ دقلت والى الآن الحوض باق على حالة بلا ماء؛ النجوم الزاهرة ، جـ ١١، ص ٢١٠.

نما يدل على أن الجرى المائي كثيرًا ما تعرض للأهمال وقطعت بعض أجزائه ربما بسبب الثورات المتنالية للمماليك ومحاولتهم قطع الماء عن القلعة .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة ، جـ۱۱، ص ۱۱۰. ابن إباس، بدائع الزهور، جـ۱، قـ۲، ص٠ e٣٤-e٣٣.

<sup>(</sup>۲) المقريزي، السلوك، جدى ص ١١٦١.

<sup>(</sup> ۲ ) السخاوى، الضوء اللامع، جـ ٦، ص ٢٠٨.

إليه الماء أيضاً من السواقي التي بحدرة البقر (١)، ثم أنشأ قصراً على باب الميدان مطلاً على الرملة (الرميلة) وعمل ممشاة من القلعة إلى الميدان بسلالم متصلة إلى ذلك القصر، وجعل للميدان باباً كبيراً وعليه سلسلة حديد وإلى جانبه باب صغير وعليه سلسلة حديد مثل الباب الكبير (١).

وتم انتهاء عمارة المقعد والمبيت التي أنشأهما بالميدان بعد أربعة أشهر من بداية انشائها أي في شهر جمادي الآخرة سنة ٩٠٩ هـ (٣) .

وفى شهر شعبان سنة ٩١٢ هـ استقدم الغورى من الشام صناديق خشب تحوى أشجار بطينها ما بين تفاح شامى وكمثرى وسفرجل وقراصيا وكروم عنب وأشجاراً مزهرة ما بين ورد أبيض وسبوسان وزنبق وغير ذلك من أزهار الشام حتى احضر إليه شجرة جوز هند بطينها فغرس ذلك جميعه بالميدان تحت القلعة (١) ، « ولما كملت عمارة هذا الميدان صار من جملة متنزهات الديار المصرية وصار السلطان ينزل إليه في كل يوم ويعمل به المواكب في غالب الأيام ، وكان أكثر اقامته به لأجل التنزه » (٥) .

<sup>(</sup>١) يمثل حدرة البقرة شارع المظفر حاليًا الواصل بين الميدان وشارع السيوفية وعلى ناصية قبة المظفر (١) وأثر رقم ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ابن إياس، بدائع الزهور، جدى، ص٥٦. (٣) ابن إياس، بدائع الزهور، جدى، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٠٢. وذكر ابن إياس (هنا) أن السلطان الغورى كان مولعًا بغرس الأشجار وجب رؤية الأزهار والرياضيات وهذه الأخبار تقرب من أخبار خمارويه بن أحمد بن طولون حيث أنشأ بستانًا بالقرب من جامع أبيه الذى أنشأه باعلا الكبش.

ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ٤ ، ص ١٠٢ . وقد أردف ١١بن إياس، هنا فقال وقد صار هذا الميدان
مثل غوطة دمشق ما بين اشجار ومياه جارية حتى عد ذلك من النوادر، وقد قلت في المعنى:

عاینت بالمیدان بستانا زها اشجار أو مت لنا بسلام والزهر مختلف به ألوانه ولقد یجل تراه عن نمام

وفى شهر ذى الحجة ٩١٢ هـ أبطل الغورى المجراة القديمة التى كان قد بناها الناصر . محمد ليمد الميدان والقلعة بالماء وبدأ فى بناء أخرى غيرها هى الموجودة حالياً ( أثر رقم ٧٨ ) وجعل فمها عند موردة الحلفا وجعل هناك بئراً وجعل له مسرباً من النيل ووضع على هذه البئر سواقى نقالة ، وقد انفق أموالاً كثيرة على تلك المجراة (١) .

وكان الانتهاء من المجرى في جمادى الآخرة سنة ١٩ هـ ووصل الماء إلى الميدان تحت القلعة ، وتم عمل سواقى بالميدان وبنى ثلاثة صهاريج لأجل المماليك الذين يلعبون بالرمح في الميدان ، وعمل بحرة طولها أربعين ذراعاً في وسط بستان الميدان وصارت تمتلئ كل يوم بماء النيل وفائضها لسقى البستان ، وبنى هناك عدة مقاعد ومناظر مطلات على البستان ، وقد استعمل الغورى في عمل رخام تلك المبانى قاعات الأتابكي أزبك التي أنشأها بالأزبكية (٢) .

وفى سنة ٩١٥ هـ اينعت الاشجار التى غرسها السلطان بالميدان وتفتحت شتلات الأزهار بالورد والياسمين والبان والزنبق والسوسن وغير ذلك من الأزهار الشامية التى تنمو فى غوطة دمشق (٦).

هذا وكان للسلطان دكة كبيرة مطعمة بالعاج والأبنوس ويفرش فوقها مقعد مخمل بنطع ويجلس عليه ، وتظلله فروع الياسمين ، وتقف حوله . الماليك الحسان بأيديهم المذبات ينشون عليه ويعلق في الأشجار اقفاص

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ١١٠ وعن مجرى المياه بالتفصيل، انظر: سعاد ماهر، مجرى مبرى مياه فم الخليج، (بحث منشور، في المجلة التاريخية المصرية (المجلد السابع، ١٩٥٨م).

<sup>(</sup> ٢ ) ابن إياس، نفس المصدر والجزء، ص ١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup> ۲ ) نقسه، ص ۱۷۲.

فيها طيور مسموع ما بين هزارات ومطوق وبلابل وشحارير وقمارى وفواخت . . وغير ذلك من طيور المسموع ، ويطلق بين الأشجار دجاج حبشى وبط صينى وغير ذلك من الطيور المختلفة ، وتارة يجلس على البحرة التى طولها أربعون ذراعاً ، وتمتلئ كل يوم من ماء النيل بسواقى نقالة من المجراة تجرى ليلاً ونهاراً فيجلس على سرير هناك في غالب أيام الجمعة ولا يدخل عليه من الأمراء أحد إلا من يختازه ، وقد وقع له من الحاسن أشياء غريبة لم تقع لغيرة من السلاطين ، وقد صار هذا الميدان جنة على وجه الأرض (١) .

وقد وصف الميدان سفير البندقية لدى السلطان الغورى في سنة ٩١٨هـ / ١٥١٢م، فقال ٥ ... وهو ميدان يمتد من أسفل الاسوار وتتم فيه تمرينات الفروسية الماهرة ، وحديقة السلطان أوسع من الميدان ، وفي وسطها على مستوى أعلى بدرجة واحدة من مستوى الأرض شرفة مشيدة على أعمدة تغطيها النباتات الخضراء معلق على جانبها وخلفها مظلات من القماش للحماية من حرارة الشمس ، وعلى كل عمود معلق قفص فيه طائر صغير يغرد ، وتمتلئ الحديقة بأشجار الرمان والكمثرى والتين والعنب والآس وغيرها من الأشجار المختلفة » (١) .

### عمارة الميدانين في العصر العثماني:

استمر الاهتمام بميدان الرميلة وميدان تحت القلعة قائماً في العصر

<sup>(</sup>١) ابن إِياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ١٧٢ - ١٧٣.

 <sup>(</sup> ۲ ) جاستون فييت، القاهرة مدينة الفن والتجارة، ترجمة مصطفى العبادى، (كتاب اليوم، العدد
( ۲ ) مايو ۱۹۹۰) ص ۱۷۰.

العثمانى بحكم أهميته الاستراتيجية ، ومن ولاة مصر الذين كان لهم دور فى ذلك مصطفى باشا الذى تولى على مصر سنة ١٠٣٢ هـ إلى سنة ٥٣٠ هـ / ١٦٢٣ م ، فقد عمر غيط الميدان فزرعه بعد أن كان قد اندثر وجعل فيه بئراً معيناً ، ومن العمائر التى اقامها أيضاً بالرميلة زاوية لطيفة ( أثر رقم ١٥٥ ) غربى الميدان وكذلك أنشأ حوضاً وسبيلاً اندثرا الآن وأوقف على منشآته تلك أوقافاً كثيرة ، كما استن بالميدان سنة جديدة وهى عمل موسم ثلاثة أيام العيد بالميدان (١) .

وممن كان له اهتمام بالميدان الوالى قرة محمد باشا ( ١١١١ - ١٦٩٩ م ) الذى جدد البستان بالميدان تحت القلعة سنة ١١١٣ هـ / ١٧٠١ م وعمره وغرس فيه الأشجار المثمرة ، ورم قاعة الغورى التى بالبستان ، وبنى مصطبة (٢) برسم الباس القفاطين وتسليم المحمل لأمير الحج وأرباب المناصب ، وعمر أيضاً مصطبة لرمى النشاب وأنشأ حماماً بالميدان ، ومن مآثرة العظيمة أيضاً انشائه جامع بخطبة بالميدان ولا يزال موجوداً للآن ، ( أثر رقم ٣٧٧ ) وكان من قبل عبارة عن مقام يسمى مقام الأربعين ، كما أنشأ تكية للفقراء الخلوتية ومطبخاً ودار ضيافة للفقراء وفي علوها مكتباً للأطفال (٣) ولكن تلك المنشآت مندثرة الآن .

<sup>(</sup>۱) البكرى، الروضة المأنوسة (مخطوط)، ص ٣٦- ٣٧، النزهة الزهية (مخطوط)، ص ٥١، ولكن المؤرخان وأحمد شلبى عبد الغنى، ووابن الوكيل، يذكران أن الذى قام بهذه الأعمال هو بيرم باشا (المتولى ١٠٣٥ - ١٠٢١ م ١٦٢٨م، ١٦٢٨م) ولكن الصحيح ما ذكره البكرى، انظر: أحمد شلبى ، أوضح الاشارات، ص ١٤٢، ابن الوكيل، تحفه الأحباب (مخطوط)، ص ١٨٧.

 <sup>(</sup> ۲ ) هذه المصطبة موقعة على خريطة القاهرة للآثار الإسلامية (لوحة رقم ۲ ) وقد زالت غقب الغاء
الكسوة الحجاز بعد سنة ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي، أوضح الاشارات، ص ٢٠٦، ابن الوكيل، تحفة الاحباب، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٤. ابن الوكيل، تحفة الاحباب، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٤. الجبرتي، عجائب الآثار، جـ١، ص ٥١ - ١٥ ـ أمين سامي، تقويم النيل، جـ٢، ص ٢٩٠.

وفى عهد الخديوى اسماعيل قام « على باشا مبارك » وكان يشغل آنذاك وظيفة ناظر على القناطر الخيرية بتنظيم الميدان وأزال الكثير من المبانى العشوائية حوله وأوصله بشارع محمد على ، وتم زرع الرميلة وميدان تحت القلعة ، وظل الميدان موضع نزهة عظيمة لأهل مصر بسبب الاحتفال بخروج كسوة الكعبة من هناك (١) ، حتى تم أبطال ذلك الاحتفال الكبير بعد سئة ١٩٥٢ م .

### ارتباط الميدان بالأحداث الاجتماعية:

استخدم الميدان استخدامات عديدة ، فبجانب كونه متنزها ملكياً وشعبياً فقد استخدم أيضاً في صلاة العيدين ، وفيه كان يجلس الملوك والولاة للنظر في المظالم ، وكان يتم به حفلات زواج خاصة بالسلاطين والأمراء ، وعمل المواكب السلطانية ، إلى جانب استخدام الميدان في العاب الفروسية وخاصة لعب الكرة ، وكذلك عمل الاستعراضات البهلوانية به ، وكذلك استخدم الميدان في النشاط الدبلوماسي حيث كان السلاطين يستقبلون فيه السفراء والرسل والضيوف ، وإلى جانب هذا ارتبط الميدان ارتباطاً مباشراً بمهرجان سنوى يعتبر من أهم الاحتفالات بمصر في العصرين الملوكي والعثماني وهو الاحتفال بدوران وخروج الحمل .

### صلاة العيدين بالميدان:

استخدم الميدان في صلاة العيدين في العصر المملوكي أسوة بالسنة (١) الخطط التوفيقية، ج١، ص٢٩٦ - ٢٩٧.

الشريفة حيث تنص على اقامتها بالأرض الفضاء ، وكان السلاطين يستعرضون في ذلك اليوم رسوم وشعائر السلطنة ، وكانوا يوزعون الخلع السلطانية على أرباب الوظائف من الأمراء واعيان الدولة وقضاتها وعلمائها ، وكانت تمد به الموائد السلطانية وتنحر الذبائح وتفرق على عامة الناس (١) مثلما كانوا يفعلون في مستهل رمضان حيث ينزلون إلى الميدان ويفرقون اللحم والخبز والدقيق والسكر والغنم (٢) .

وظل السلاطين مداومين على صلاة الاعياد بالميدان حتى أيام السلطان الملك الظاهر برقوق حيث جعل الصلاة بجامع القلعة (٣).

### استخدام الميدان في النظر في المظالم:

استخدم الميدان للنظر في المظالم في العصر المملوكي منذ أن بني الملك الظاهر بيبرس بحدوده دار العدل القديمة (٤) سنة ٦٦٦ هـ / ٦٢٦٣ م

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جديم ص ٢٦، المقريزي، الخطط، جريم ص ٢٢٩.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ١٠٥، ١٥٥ .

<sup>(</sup> ۳ ) القریزی، الخطط، ج۲، ص ۲۲۹، السلوك، ج۳، ص ۸۸۱، ۹۳۵، تاریخ ابن قاضی شهبة، ص ۲۱۳، ۱۲۰، تاریخ ابن الفرات، مجلده، ج۱، ص ۱۶۲، ابن تغری بردی، النجوم، ج۱، ص ۱۲، می این الفرات، مجلده، ج۱، ص ۲۹۰، ابن تغری بردی، النجوم، ج۱، ص ۱۰۱، ابن إیاس، بدائع الزهور، ج۱، ق۲، ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٤) دار العدل القديمة قال عنها القريزى و هذه الدار موضعها الآن تحت القلعة يعرف بالطبلخاناة والذى بنى دار العدل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى فى سنة ٢٦٦هـ وصار يجلس بها لعرض العساكر فى كل اثنين وخميس وابتدا بالحضور فى أول سنة ٢٦٢هـ. ومابرحت دار العدل هذه باقية إلى أن استجد الملك المنصور قلاوون الأيوان فهجرت دار العدل هذه إلى أن كانت سنة ٢٢٢هم فهدمها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وعمل موضعها الطبلخاناة إلى يومنا إلا أنه كان فى أيام عمارتها أنما يجلس بها دائماً فى أيام الجلوس نائب دار العدل ومعه النضاة وموقع دار العدل والأمراء فينظر نائب العدل فى أمور المتظلمين وتقرأ عليه القصص وكان الأمر على ذلك آيام الظاهر بيبرس وأيام أبنه الملك السعيد بركة ثم آيام الملك المنصور قلاوون والخطط، ج٢، ص٢٠٠٠. =

وكان يجلس بها يومى الأثنين الخميس من كل أسبوع (١) ، ثم تركت دار العدل هذه واستخدم بدلها الايوان بالقلعة (١) ، الذى عرف أيضاً بدار العدل وهو من انشاء الملك المنصور قلاوون وقد جدده ابنه الاشرف خليل ثم هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون واعاد بناؤه من جديد (٢).

واستمر النظر في المظالم من خلال الايوان حتى تركه السلطان الملك

 <sup>◄</sup> ولما تكلم المقريزي عن الطبلخاناة قال أنها • كانت تحت القلعة فيما بين باب السلسلة وباب
المدرج • . الخطط ، ج۲ ، ص ۲۱۳ .

وقد حقق الأستاذ و محمد رمزى و موضع دار العدل القديمة فقال: و وأقول أن باب السلسلة لا يزال موجودًا وعرف قديمًا باب الاصطبل وباب الانكشارية وأما البوم فيعرف بباب العزب. وأن باب المدرج لا يزال موجودًا غير مستعمل بجوار باب القلعة العمومي الذي يعرف بالباب الجديد من الداخل، ومما يذكر يتضح أن دار العدل مكانها اليوم القاعات الواقعة على يسار الداخل من باب العزب المشغولة بمخازن مهمات وملابس الجيش المصرى ويحدها من الغرب سكة الحجر، وهذا التحديد ينطبق أيضًا على مكان الطبلخاناة و انظر: محمد رمزى ، تعليقه على النجوم، ح ٧٠ ، ص ١٦٢ ، ج ٩ ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۱) من المواقف الهامة للسلطان الظاهر بيبرس أنه حدثت ازمة اقتصادية كبيرة وغلت الأسعار في إحدى السنوات فأمر باجتماح الفقراء بالرميلة وجلس الظاهر بدار العدل وقرر على نفسه وعلى سائر الأمراء أن يتولوا الانفاق على هؤلاء الفقراء حتى تنتهى تلك الأزمة . انظر : المقريزى، الخطط ، ج ٢، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup> ٢ ) الإيوان: يستفاد بما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام عن الإيوان بقلعة الجبل ( جـ٢ ص ٢٠٦ ) أن الإيوان المعروف بدار العدل أنشأه الملك المنصور قلاوون ثم جدده أبنه الملك الاشرف خليل بالقاعة الاشرفية واستر جلوس ناثب دار العدل به إلى أن هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم أعاد بناؤه في منة ٣٠٠هـ وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة وأقام عمداً عظيمة ونصب في صدره سرير الملك وعمل أمام الإيوان رحبة فسيحة فجاء من أعظم المباني وكان الملوك يجلسون فيه لنظر المظالم ولذلك سمى دار العدل. وبالبحث تبين لى أن هذا الإيوان مكانه اليوم جامع محمد على باشا الكبير بقلعة القاهرة وأما الرحبة التي كانت أمامه فمكانها الحوش الواقع تجاه الوجهة البحرية انشرقية للجامع المذكور. انظر: محمد رمزى، تعليقه على النجوم ، جـ ٩ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۳) المقریزی، الخطط، جر۲، ص ۲۰٦.

الظاهر برقوق الذى نادى الناس أن يجتمعوا بالرميلة لينظر فى مظالهم من خلال مجلسه بالاسطبل السلطانى (١) وكان ذلك سنة ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧ م حيث خصص يومى الأحد والاربعاء من كل أسبوع للنظر فى المظالم ثم استبدل اليومين بيومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع (٢).

وكان السلطان الغورى دائم النزول إلى الميدان للحكم والنظر فى المظالم فى المقعد الذى أنشأه لهذا الغرض \_ وإن كان الغالب فى العصر المملوكى الاستبداد بالرعية والظلم البين \_ ويروى لنا المؤرخ (ابن اياس ) قصة شخصية حدثت له حيث أن الغورى قد صادر اقطاعه من ضمن ما صادر من اقطاعات لأولاد الناس (٣) لصالح مماليكه فوقف له ابن اياس بقصة فى الميدان فرد عليه اقطاعه (٤) .

### المواكب السلطانية وحفلات الزواج والمناسبات الأخرى:

شهد الميدان مواكب سلطانية عظيمة ، فقد كان يتم به عمل موكب

<sup>(</sup>١) عن الاسطيل السلطاني، انظر ما سبق، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ۲۰۷، السلوك، جـ۳، ص ۵۲۰، ۲۰۹، ۱۸٤۰ تاریخ ابن قاضی شهبة، ص ۲۲۸، ابن تغری بردی، النجوم، جـ۲۱، ص ۱۰۸، تاریخ ابن الفرات مجلد ۹، جـ۱، ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) أولاد الناس هم أبناء المماليك الذين ولدوا في مصر ولم يمسهم الرق، وكانت مكانتهم الاجتماعية أدنى من المماليك، وغالبًا ما كان أولاد الناس هؤلاء ينصرفون عن الحياة السياسية والعسكرية التي يحيا أباؤهم في ظلها ويختارون لأنفسهم حياة الدعة والسلم، وقد يساهم بعضهم في النشاط الثقافي لعصره، وقد برز من هؤلاء عدد كبير من المؤرخين اللامعين، منهم على سبيل المثال ابن ايبك الدوادار وخليل بن شاهين الظاهري وصارم الدين بن دقماق وابن تغرى بردى وابن إياس وغيرهم. انظر: قاسم عيده قاسم، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي في عصر السلاطين المماليك، (ط. دار المعارف، جـ ٢ ، ١٩٨٣)، ص ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر بالتفصل: بدائع الزهور، جـ ٤ ، ص ١٣٦، ١٧٣.

كبير عقب تولية كل سلطان للمملكة (١).

كذلك كانت تعمل به أحيانا مواكب خاصة مثلما حدث في جمادى الآخرة سنة ٧٤٧ هـ إِذ أمر السلطان المظفر حاجي بعمل موكب كبير بالميدان وما حوله ، فاصطف الأمراء والمماليك صفين من الصليبة إلى فوق القلعة ليرى السلطان عسكره ، فضاق الموضع ، وقد جمعت في هذا اليوم أرباب الملاهي ورتبت في عدة أماكن من القلعة إلى الميدان ، وقد أجرت البيوت والدكاكين في ذلك اليوم للمتفرجين ولم ير يوماً كهذا من الزحام والاحتفال (٢).

كذلك كان الميدان موضعاً للاحتفالات بزواج السلاطين والأمراء مثل زواج ابن الملك بيبرس على بنت الأمير سيف الدين كسرويه التترى سنة ٦٦٤ هـ وكانت أياماً مشهودة (٦) ، وكذلك شهد الميدان في سنة ١٧٢هـ عرس ابن السلطان بيبرس وهو الملك السعيد على بنت المقر السيفي قلاوون وكان احتفالاً عظيماً (٤) .

وشهد الميدان كذلك الاحتفال بزواج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، على ابنة ازبك ملك التتاريوم ١٥ ربيع الأول سنة ٧٢١ هـ ، وكان احتفالاً عظيماً فرش الميدان بالمفروشات الفاخرة ونصبت السرادقات

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: ابن ايبك، كنز الدرر، جد، ص٣٠٣، الشجاعي، تاريخ الملك الناصر، ص ١٣٠٠ ابن تغرى بردى، حوادث الناصر، ص ١٣٠٠ المقريزى، السلوك، جـ١، ص ٧٥٦ ـ ٧٥٧، ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، جـ٣، ص ٦٢٦.

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، جر ۱۱۰ ص ۱۹۱ - ۱۹۰.

<sup>(</sup> ٣ ) بيبرس الدوادار، التحفة الملوكية، ص ٥٦.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن ایبك، كنز الدرر، ج ۸، ص ۱۹۷، المفضل بن ابی الفضائل، النهج السدید، ج ۱۵، ص ۲۹ - ۲۱، ص ۲۲۰ - ۲۲۰ .

والمناظر، وحضر الاحتفال رسول من ملك الكرك ورسل ملك الدولة البيزنطية وقدموا للسلطان هدايا فاخرة (١)، وكذلك شهد الميدان زواج الملك الظاهر برقوق ١٠ ربيع الآخر سنة ٧٩٦ ببنت أخى السلطان أحمد بن أويس (٢).

كذلك كان يتم بالميدان احتفالات في مناسبات خاصة مثل شفاء السلاطين أو الأمراء مثلما حدث سنة ٧٤١ هـ بمناسبة شفاء الملك الناصر محمد ، إذ جلس بالميدان ، وأطلق نقط كثير واجتمعت الناس من كل جهة وقدمت عربان الشرقية بخيولها وقبابها المحمولة على الجمال ولعبوا بالرماح تحت القلعة وخرجت طوائف عديدة للعب بالميدان وكذلك أصحاب الملاهي والمغاني (٢) .

ونفس الشئ تم من قبل ، ففى شهر ربيع الآخر سنة ٧٤٠ هـ عمل سماط جليل بالميدان لعافية الأمير يلبغا اليحياوى وفيه من الاطعمة والاشربة والحلاوات مشروب السكر ما يجل وصفه ، واستدعى السلطان لحضوره جميع صوفية الخوانك والزوايا وأهل الخير وسائر الطوائف وكانت النفقة عظيمة (٤).

### العاب الفروسية بالميدان:

اشتهر سلاطين المماليك وأمرائهم بولعهم الشديد بألعاب الفروسية

<sup>(</sup>۱) المقريزي، الخطط، جـ ۲، ص ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن تغری بردی، المنهل الصافی، جد ۱، ص ۲۵۳.

<sup>(</sup> ۳ ) ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة ، جـ ۹ ، ص ۱۹۲، المقریزی، السلوك، جـ ۲ ، ص ۲۰ ـ ۲۱ ه

<sup>(</sup>٤) المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٤٩١.

والصيد والرياضة على اختلاف أنواعها ، وكان ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة مسرحاً هاماً لألعاب الفروسية على اختلاف أنواعها التي على رأسها لعب الكرة ولعب القبق واللعب بالرمح والرماية والسباق وغير ذلك .

### لعب الكرة:

هذه اللعة قديمة جداً ، وكانت منتشرة في العديد من دول العالم القديم ، ويرجح أن أصلها كان ببلاد فارس وعنها نقلها العرب (١) . وقد بلغت مكانتها درجة مرموقة في ظل الدولة الاسلامية ، وقد تمنعت بمكانة كبيرة في العصر الايوبي وظلت متمتعة بتلك المكانة بل زادت عليها في العصر المملوكي ، وظلت تلعب في مصر في العصر العثماني أيضاً .

وقد عرفت هذه اللعبة باسم لعب الكرة أو ضرب الكرة أو الأكرة ، والأسم الشائع لها لعبة الكرة والصولجان حيث كان يستعمل بها عصاة طويلة لها نهاية معقوفة تسمى الصولجان أو جوكان (١) تضرب بها الكرة من على ظهور الخيل ، وهذه اللعبة تعرف حالياً باسم البولو Polo ولا تزال تحتفظ بطابعها الارستقراطي حتى الآن . ( لوحة ٣٨ ) .

Quatremére, Histoire Des Sultans Mamlouks de L'Egypte, Paris, ( ١ ) (العلمين المسلمين المسلم

<sup>(</sup> ۲ ) القلقشندى، صبح الأعشى، جد ٤، ص ٤٧، جده، ص ٤٥٨، المقريزى، السلوك، جدا، ص ٤٣٥، القريزى، السلوك، جدا، ص

وكان الجوكان أو المحجن عبارة عن عصاة مدهونة طولها نحو أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة محدودية (معقوفة) تزيد عن نصف ذراع ، أما الكرة فكانت تصنع من مادة خفيفة كالفلين ونحوه (١) .

وقد شغف بهذه اللعبة معظم السلاطين وأمرائهم في العصر المملوكي فأنشأوالها الميادين ووضعوا لها نظاماً خاصاً ، وحددوا أوقات وحفلات تلعب فيها ، كما أعدوا لها ما يلزمها من خيول وأدوات وخصصوا موظفين من المماليك يشرفون عليها (٢) يسمى الواحد منهم جوكندار(٣).

أما عن طريقة لعب الكرة فقد وصفها لنا الرحالة ( طافور ) الذى زار مصر فى العصر المملوكى الجركسى ورأى السلطان وأمراءه يلعبون هذه اللعبة فذكر أن الميدان الفسيح الذى لعبوا فيه كان مقسما ومخططا بخطوط بيضاء ، وعلى جانبى الميدان عدد من كبير من الفرسان المماليك بيد كل منهم عصا طويلة وفى وسط الميدان كرة ، ويكون اللعب بأن يحاول كل جانب اجتذاب الكرة إلى جانبه والذى ينجح فى ذلك تكون له الغلبة (٤) .

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك، (نشر مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٢)، ص ٧١، أحمد عبد الرازق، وسائل التسلية، ص ١٠٤ - ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) سعيد عاشور، المجتمع المصرى، ض ۷۱.

<sup>(</sup>٣) الجوكندار، أى الذى يحمل الجوكان وكان رنكه (شارته) عصوين. وعن هذه الوظيفة انظر: حسن الباشا، الفنون والوظائف على الآثار العربية، جرا، ص ٣٧٢. ٣٧٧، أحمد عبد الرازق، الرنوك في عصر سلاطين الماليك، (المجلة التاريخية المصرية، المجلد ٢١، ١٩٧٤)، ص ٦٨، ٧١. ٧٥.

 <sup>(</sup>٤) رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي، ترجمة وتقديم حسن حبشي، نشر دار
المعارف بمصر، ١٩٦٨، ص ٧٤، جاستون فييت، القاهرة، ص ١٧٠.

وقد كانت المباريات تتم بأن ينقسم أمراء المماليك إلى فرقتين على رأس أحدهما السلطان والآخر اتابك العسكر (١).

وقد جرت العادة أن يقوم المهزوم في اللعب بعمل مهم حافل أو وليمة كبيرة وربما وصلت تكاليف هذه الوليمة إلى مائتي الف درهم نظراً لما يذبح فيها من فئات المواشى والخيول والطيور عدا الحلوى والمشروبات (٢)، وفي بعض الأحيان تحمل السلطان نفقات هذا المهم رغم أنه الغالب ـ وذلك تخفيفاً على الأمير المغلوب (٢).

ويكون موعد لعب الكرة من الظهر حتى العصر وبعدها بمد السماط ربما في الميدان ذاته حيث تقام خيمة كبيرة وعدة صواوين ، وكان السلطان ينعم بالخلع على المشتركين في اللعب وعلى الجوكندار واتباعه حتى بلغ ما خلعه في يوم واحد وقت لعب الكرة ألف ومائتي تشريف(٥).

وكان من عادة السلطان أن يخرج في موكب لعب الكرة على الهيئة الكاملة التي كان يخرج فيها لصلاة الجمعة والعيدين فيما عدا الجتر وهي المظلة (١) ربما دلالة الانطلاق (٧) ، وبصحبته الاوجاقيه ، وهم جماعة من المماليك استجدهم الناصر محمد سنة ٧١٨ هـ عندما أنشأ الميدان

<sup>(</sup>١) عبد المنعم ماجد، نظم دولة السلاطين الماليك، جـ ٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) المتریزی، السلوك، جـ ۱، ص ۲۲۱، ۷۸۱، این تغری بردی، النجوم، جـ ۱۰، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup> ۳ ) المقریزی، السلوك، جـ۳، ص ۹۰۲، این تغری بردی، جـ ۱۲، ص ۸۰ ۸۱.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر، جـ ١٢ ص ١٥.

<sup>(</sup> ٥ ) المقریری ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۲۲۸.

<sup>(</sup>٦) القلقشندى، صبح الأعشى، ج١، ص٧١.

<sup>(</sup> ٧ ) عبد المنعم ماجد، نظم دولة سلاطين المماليك، جر ٢، ص ١٤٠.

الناصرى لخدمة الخيل واعتبروا من الرسوم الجديدة للمواكب للميدان وكان لهم زى معين وهيئة خاصة بهم (١).

وكان لعب الكرة يعتبر فرصة مناسبة لإجراء وتصفية العلاقات المتوترة بين السلطان من جهة وبين كبار الأمراء من جهة أخرى ، أو بين كبار الأمراء المتحكمين في الدولة في حالة وجود سلطان ضعيف أو صغير مثلما كان السلطان برقوق يفعل حين كان أميراً كبيراً وحين كان سلطاناً (٢).

كما أن السلطان كان يعرب عن رضاه وعفوه عن أى أمير بدعوته للعب الكرة (٣) .

كذلك كان السلاطين يدعون الضيوف والرسل والسفارات لحضور لعب الكرة كنوع من الدعاية السياسية ومظهراً حضارياً ، واظهاراً لحسن نظام المملكة ورخائها وقوتها (أ) .

لهذا حرص السلاطين على افتتاح موسم لعب الكرة ، وعلى اللعب كل سنة ليظهر بمظهر القوة والسلامة أمام الرعية (٥) ، حتى ولو كان مريضاً حتى يقال أن السلطان ضرب الكرة في هذه السنة (٦) .

<sup>(</sup> ۱ ) المقریزی، الخطط، جـ ۲، ص ۲۰۰، انظر بالتفصیل تعلیق زیادة علی انسلوك، جـ ۲، ص ۱۸۲.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ما یلی، ص ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال انظر ما فعله السلطان بيبرس البندقدارى مع الأمير سيف الدين قلج البغدادى الذى كان معتقلاً لذا فإن بيبرس و من عليه وأذن له فى لعب الكرة معه وانظر: المقريزى، السلوك، جـ١، ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩ . وانظر أيضا ما فعله السلطان قايتباى مع الأمير خير بك من حديد إذ دعاه إلى لعب الكرة معه بعد أن كان غاضبًا عليه . انظر : ابن إياس، بدائع الزهور، جس م ٥٧ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ٢، ص ١٥٧، ٢٢٠.

<sup>(</sup> ع ) لطفى أحمد السيد، وسائل الترفيه في عصر سلاطين الماليك في مصر، ماجستير وغير منشورة، (قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ١٩٨٧) ص ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٦) حرص قایتبای علی ضرب الکرة وهو فی مرض الموت سنة ۱۹۰۰هـ، كذلك فعل الغوری وهو
مریض سنة ۹۲۰هـ، انظر: ابن إیاس، بدائع الزهور، ج۳، ص ۳۱۰، ج٤، ص ۳۷۲.

هذا وتحتفظ المتاحف الاسلامية بتحف عديدة مثل عليها لعب الكرة ، فعلى سبيل المثال يوجد بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة طشت من النحاس المكفت يحمل اسم الملك الصالح نجم الدين أيوب يزينه بعض الرسوم التي تشير إلى هذه اللعبة حيث نشاهد عليه منظر لفارس يمسك في يده اليسرى بعصا طويلة ترمز إلى الجوكان داخل جامة مفصصة فوق أرضيته من الزخارف النباتية (١٠) .

وينسب إلى زمن الصالح أيضاً طشت من النحاس المكفت بالذهب والفضة يزينه رسوم تمثل لعبة الكرة تتألف من أربعة فرسان بأيدى كل منهما عصا طويلة تشير إلى الجوكان يقاذفون بها الكرة في الهواء من فوق ظهور الخيل التي تبدو في حالة ركض (٢).

وقد حفظت لنا روائع التحف الملوكية أيضاً بعض مناظر هذه اللعبة زمن سلاطين الماليك إذ عنى بعض فنانى هذا العصر بتسجيلها فوق منتجاتهم الفنية ، مثال ذلك طشت من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم فاطمة ابنة الأمير سنقر الأعسر ينسب إلى أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ومحفوظ بمتحف بناكى فى أثينا يزينه زخارف متنوعة من بينها ثلاث جامات دائرية الشكل يضم كل منها نقشاً لفارس فى وضعه ثلاثية الارباع ، الأول يحمل كرة فى يده اليسرى

Wafiyyah Izzi, An Ayyubid Basin of al Salih Najm al- Din, in Stud- ( ١ ) ies in Islamic Art and Architecture in the Honour of Professor K.A.C. را المائل التسليم المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل التسليم المائل التسليم المائل المائل

فى الوقت الذى ارتفعت فيه اليد اليمنى ممسكة بالجوكان خلف رأسه ، أما اللاعب الثانى فقد رفع العصا بيده اليمنى على حين استعد اللاعب الثالث لقذف الكرة بالمحمن ( الجوكان ) الذى يوجد فى يده اليسرى(١).

ووصلنا أيضاً قارورة من الزجاج الموه بالمينا المتعددة الألوان محفوظة بمتحف الفن الإسلامي ببرلين وتنسب إلى نفس الفترة تقريباً قوام زخرفتها مجموعة من اللاعبيين فوق ظهور الخيل وقد أمسك بعضهم بمحجن طويل في يده اليمني وأخذ وضعة استعداد لقذف الكرة التي توجد أسفل المحجن (٢).

كما يوجد بالمتحف الاسلامي بالقاهرة جلود كتب ايرانية ومخطوطات بها صور توضيحية واحدى هذه المخطوطات برقم ١٣٧٢٧ لديوان الشاعر حافظ الشيرازي مؤرخ بسنة ٩٣٩ هـ/١٥٣٢ م وباحدى الصور التوضيحية مثل منظر لعبة البولو ويظهر فيه الفرسان على ظهور جيادهم وبأيديهم عصى البولو الطويلة يحاولون بها ضرب الكرة (٣) . وهذا يبين مدى انتشار لعبة الكرة في العصور الوسطى في العالم الاسلامي .

هذا ويوجد ببعض العمائر بعض الرنوك الخاصة بالأمراء الذين كانوا يعملون جوكاندارية ، وكذلك يوجد بمتحف الفن الاسلامي ومخازن الآثار مئات القطع الخزفية والفخارية التي تحمل شارة ( رنك ) الجوكندار بالاضافة إلى التحف الزجاجية كالمشكاوات وغيرها .

Mayer, Saracenic Heraladry, Oxford, 1933, Plxx 1., Ahmad Abd al ( 1 ) Raziq, Deux Jeux Figs, 6 - 8, Plx111/A.

<sup>(</sup>٢) أحمد عبد الرازق، وسائل التسلية، ص ١٠٩.

<sup>(</sup> ٣ ) محمد مصطفى، دليل متحف الإسلامى، ص ٩٧.

### لعب الكرة بالميدان في العصر المملوكي:

كان لعب الكرة والصولجان من رموز ورسوم السلطنة المملوكية وكان اللعب بميدان تحت القلعة أشبه بأيام الأعياد حيث يتجمع فيه الجموع الغفيرة للفرجة .

وكان يشرف على الميدان سبع قاعات كان قد أنشأها الناصر محمد لأجل زوجاته وسراريه (١) فكانت نساء السلطان والأمراء تشاهدن مباريات الكرة من خلال طاقات القاعات دون الاختلاط بالجمهور الكبير من المشاهدين (٢).

ومنذ عمارة الناصر للميدان تداوم اللعب به طوال العصر المملوكى فقد كان الناصر محمد ينزل إليه ومعه خواص الأمراء في خدمته ويلعب معهم الكرة ، وكان مخصصاً لذلك يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع (٦) ، وكثيراً ما كان يصحب معه ضيوفه والسفراء والقصاد أثناء لعبه بالميدان ويقيم لهم ولائم حافلة ويخلع عليهم الخلع الثمينة ، ومن هؤلاء الملك المؤيد صاحب حماه الذي كان يأتي سنوياً للسلطنة ليقدم التبعية للسلطنة المملوكية (٤) .

وكان السلطان الكامل شعبان ( ٧٤٦ ـ ٧٤٧هـ) يلعب بالميدان يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع أما يوم السبت فكان مخصصًا للميدان الناصرى الذى على النيل (٤٠).

<sup>(</sup>۱) المقریزی، الخطط، جر۲، ص۲۱۲.

<sup>(</sup> ٢ ) جاستون فييت، القاهرة مدينة الفن والتجارة، ص ١٧١.

<sup>(</sup>۲) القریزی ، السلوك، ج۲، ص ۱۲۳.

<sup>(</sup> ع ) ابن تغری بردی، النجوم، جد ۱۰، ص ۱٦٤ - ١٦٥.

واستمر السلاطين من أولاد السلطان الناصر محمد وأحفاده ينزلون للعب الكرة بالميدان ، وكانوا يعقبون ذلك باقامة الولائم الحافلة ويسمحون لعامة الشعب بالفرجة والطعام ، وكانوا يتنافسون مع الأمراء في اللعب ، ومن هؤلاء السلطان المظفر سيف الدين حاجي ( ٧٤٧ ـ ٧٤٨ هـ ) الذي ألزم الأمير بكتمر الحجازي في احدى المرات بعمل وليمة كبيرة لأنه غلبه في اللعب بالكرة بالميدان في أول محرم سنة ٧٤٨هـ، فأقامها في سرياقوس وكانت وليمة حافلة بها جميع أنواع الملاهي (١) .

وكان السلطان الظاهر برقوي كثير النزول للميدان للعب الكرة هو وأمرائه ، وكان يقيم الولائم الحافلة التي اسعدت عامة الشعب بما يرضيهم من تنزه وفرجة وبما يفيض لهم من خيرات الطعام التي كانوا محرومين منها حيث كانت حياتهم في تلك الأيام تعسة على كافة المقاييس ، وقد شهد الميدان أياماً حافلة طوال فترة حكم برقوق ، فقد كانت الفتن كثيرة آنذاك لذا أكثر برقوق من نزول الميدان ولعب الكرة به لأغراض سياسية حيث يقوم باسترضاء المماليك أو عمل الصلح معهم وتحليفهم الولاء له مثلما حدث يوم ١٩ صفر ٧٨٢ هـ حينما علم برقوق بأن الأمير بركة يريد الركوب عليه فارسل برقوق القضاة والمشايخ لبركة ليسعوا بينهما بالصلح فاجتمعوا بالميدان ولعبوا الكرة واستقر الصلح (٢) .

واستمر برقوق مواظباً على اللعب بالميدان مع امرائه حتى أنه عمل تقليداً جديداً إذ أنه قرر شرب القمز (٢) يومى الاحد والثلاثاء من كل أسبوع (٤) .

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جـ ۲، ص ۷۲٤. (۲) ابن حجر، انباء الغمر، جـ ۱، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup> ٣ ) القمز هو شراب مسكر كان يصنع من لبن الخيل.

<sup>(</sup>٤) ابن الصيرفي، نزهة النفوس، جا، ص ١٨٣، ابن تغرى يردى، النجوم، جر ١١، ص ٢٥٦.

ومن الأيام الحافلة بالميدان ما حدث يوم السبت ١٢ ذى القعدة سنة م ٨٠٠ هـ إِذ أن السلطان برقوق قد لعب الكرة مع الأمراء وغلب فى هذا اليوم الأمير ايتمش البجاسى فالزمه السلطان بعمل وليمة كبيرة بالميدان تحت القلعة تكلفت مائتى ألف درهم لكن السلطان دفع ثمنها وكان احتفالاً كبيراً اسهب المؤرخون فى وصفه (١).

وكان السلطان المؤيد شيخ من أكثر السلاطين اهتماماً بالمتنزهات والاحتفالات وكان يستعرض الرماحة بالميدان (٢) .

استمر السلاطين يحتفلون بالميدان ويلعبون فيه العاب الفروسية ، وفي سلطنة الغورى ( ٩٠٦ - ٩٢٢ هـ ) كان الميدان أهم الأمكنة له فقد كان يقضى به أغلب مواكبه وأوقاته وكان يستعرض فيه جيشه بين الحين والحين وكان يكثر من لعب الكرة به والعاب الفروسية الأخرى مثل لعب

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤرخون آنه نصبت خيمة كبيرة للسلطان وحولها صواوين للأمراء، وكانت في تلك الوليمة عشرون الف رطل من اللحم الضان ومائتا زوج أوز وألف طائر من اللجاج وذبحت عشرون فرسًا وثلاثون قنطارًا من السكر عملت حلوى ومشروبًا ومائتا مجمع حلوى ومائتا مشنة فاكهة وثلاثون قنطارًا من الزبيب لعمل المشروب المباح والمسكر وستون أردبًا دقيقًا لعمل الشراب المسكر فعملت المشروبات المسكرة مثل البوزة والشنس والاقسما (نقيع من الزبيب في دنان الفخار) وفي هذا اليوم رسم السلطان بان لا يمنع أحد من عامة الشعب من دخول الميدان والاستمتاع بالفرجة في ذلك اليوم، فلما تكاثر الناس أشار بعض الأمراء على السلطان بمد السماط والطلوع للقلعة وكان ينوى أن يقضى اليوم كله بالميدان ويحضر أرباب الملاعيب من كل فن وارباب الآلات المطربة فما تم له ذلك، وانعم السلطان على بعض الأمراء، وقد ارتكبت في هذا اليوم المعاصى الكثيرة من اباحة المحرمات والتجاهر بالنحش والمعاصى، وقد نهب العامة الطعام والشراب عقب طلوع السلطان حتى مات ثلاثة من الزحام في ذلك اليوم. انظر: تاريخ ابن قاضى شهبة، ص ١٦٠، المقريزي، السلوك، جـ ٣، ص ١٩٠، ابن الصيرفى ، نزعة النفوس، جـ١، ص ٢٠، ١٥، ابن الصيرفى ، نزعة النفوس، جـ١، ص ٢٠، ١٠ الله عليه المائم الزحور، جـ١، ق٢، ص ٢٠، ١٠ التريغ ابن يالنع المؤور، عـ١، ق٢، ص ٢٠، ١٠ المقريزي، المنام النفوس، جـ١، ص ٢٠، ١٠ المنام المائور، بـ١، ق٢، ص ٢٠، ١٠ المنام المنا

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، انباء الغمر، جـ٣، ص ٢٢٤.

القبق واللعب بالرمح ورمى النشاب من على الخيل ويقيم المباريات والمنافسات الكبيرة بين مماليكه ، وكان يقيم احتفالات كبيرة ويمد الموائد الحافلة ويعزم فيها على ضيوفه وعلى رسل وقصاد الملوك والأمراء ويتم التبادل الهدايا ويدعوهم لمشاهدة مباريات مماليكه استعراضاً لقوة جيشه حتى يدركوا قدرات الجيش المملوكي وتدريبه الراقي وينقلون إلى بلادهم ما رأوه من عز وهيبة السلطنة المملوكية ، وكان الغورى يجعل بمجله وسائل التسلية فكان يحضر المطربين والموسيقيين وأصحاب الالعاب والمهرجين ، فكانت تقام في تلك المجالس بالميدان تنافسات للحيوانات والطيور مثل سباقات الخيل والافيال وتقام مناطحات الكباش والثيران ومناقرة الديوك وغير ذلك ، وكان الغورى يسمح لعامة الناس بالاستمتاع بالفرجة والتنزة في تلك الأيام البهيجة (١) .

كما كان الغورى ينزل إلى الميدان بالليل ويحتفل احتفالات كبيرة فيتخذ مجلسه على البحرة التي يطلق فيها الماء وينثر فيها الورد والياسمين ويفرش حولها الفرش الفاخرة ويعلق بين الأشجار القناديل والتنانير حتى يضاء البستان بالنور وكان يستضيف السفراء والرسل والضيوف في تلك الأمسيات الجميلة (٢).

### الاستعراضات البهلوانية بالميدان:

كان الميدان ملتقى للابداع الاستعراضي والقدرات الخارقة للبهلوانيين

<sup>(</sup>۲)نفسه، ص۲۶۶.

والعابهم البهلوانية التى تجمع الناس لرؤيتها بالميدان من كل حدب وصوب ، وأظهروا فيها فنوناً عجيبة أدهشت الناس وسرتهم ، وكانت تلك الأيام بمثابة الأعياد . ( لوحة ٣٩ ) .

ومن تلك الأيام ما حدث يوم الاثنين ٢٥ ذى القعدة سنة ٨٢٨ هـ حيث لعب مملوك يدعى يشبك على حبل ممدود على الرميلة أحد طرفيه مربوط بمئذنة مدرسة السلطان حسن والطرف الآخر مربوط فوق الاشرفية (١) بالقلعة ، وهى مسافة كبيرة ، وكان السلطان برسباى وجميع الأمراء والمماليك ينظرون إليه من شبابيك القصر ومن سطوح المدرسة ، وقدم المملوك أنواعاً من فنون البهلوانيين الذين يلعبون على الجبال ورمى بالمكحلة واوتر بالقوس وهو فوق الجبل وكان يوماً مشهوداً ، وانعم عليه السلطان بمال وأركبه فرساً كامل العدة وخلع عليه خلعة بطرازين وأحسن إليه الأمراء أيضاً (٢) .

وفى ربيع الأول سنة ٨٢٩ هـ فعل نفس الشيء رجل من مسالمة الفرنج متزبى بزى الأجناد ومد الحبل من أعلى مئذنة السلطان حسن وأعلى الأشرفية من القلعة وهى مسافة رمى سهم (٦) أو يزيد على ارتفاع ما يزيد

<sup>(</sup>١) الأشرفية قاعة كبيرة ذكرها ( المقريزي) في خططه ( جـ٢، ص ٢١١) باسم الأشرفية فقال: إِن القصر المعروف بالأشرفية أنشاه الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة ٦٩٢هـ بالقلعة.

<sup>\*</sup> ويستفاد أيضا مما ذكره المقريزي عند الكلام على الإيوان بقلعة الجيل (جـ٢، ص ٢٠٦)، أن هذا القصر هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم أعاد بناءه وزاد فيه وعرف بالإيوان أو دار العدل.

<sup>#</sup> وقد حقق المرحوم 3 محمد رمزي 3 موضع الإيوان الذي حل محل الأشرفية فذكر ان مكانه اليوم جامع محمد على بالقلعة. انظر: تعليقه على النجوم، جـ ٩، ص ٢٦.

۷۲) العینی، عقد الجمان (نشر الزهراء) ص ۲۵۱ ـ ۲۵۷، این الصیرفی، نزهة النفوس، جـ۳، ص ۷۳.
۷٤.

<sup>(</sup> ٢ ) تقدر مية السهم بخمسمائة ذراع.

على مائة ذراع ، ومشى على الحبل وأبدى فنوناً عجيبة فى مشيه فسر السلطان وأنعم عليه هو والأمراء ، وكان ما قام به هذا البهلوان قد أثار همم شباب أهل البلد من المصريين لذا فإن شاباً مصرياً قلده ودرب نفسه جيداً على ذلك وفعل نفس الألعاب بين مدرسة الظاهر برقوق ومدرسة المنصور قلاوون بين القصرين بالقاهرة وأبدى فنوناً فى المشى على الحبل واللعب عليه ، وتعجب الناس لما رأوه ، ولما وجد فى نفسه الكفاءة فعل نفس الشيء بميدان الرميلة يوم ٢٩ ربيع الأول حيث كان السلطان موجوداً وأتى الناس من جميع الأرجاء لمشاهدته ، ومد الحبل بين مدرسة السلطان حسن إلى الاشرفية بالقلعة كما فعل الرجل الأول وابدى فنونا كثيرة فى اللعب على الحبل وكذلك استعرض استعراضات على قبة مدرسة السلطان حسن من الجرى عليها ذهاباً واياباً متحكماً فى نفسه مدرسة السلطان حسن من الجرى عليها ذهاباً واياباً متحكماً فى نفسه وابدى فنوناً شهد عليها المقريزى (١) .

وكثرت المنافسة خلال تلك الأيام ، ففي يوم الثلاثاء ١١ ربيع الآخر سنة ٨٢٩ هـ ، نصب تاجر أعجمي فيما بين مئذنتي مدرسة السلطان حسن ليفعل كما فعل من تقدموه وقد قال ( القريزي ١٠ . . . انه مشي على الحبل عدة خطوات ثم عاد من حيث ابتدأ ومشي ثانياً على قدميه إلى آخره ، وابدى عجائب منها أنه جلس على الحبل وأرخى رجليه وتناول وهو كذلك قوساً كانت على كتفه وأخرج من كنانته سهمين ورمى بهما واحداً بعد آخر ثم قام ودخل وهو قائم على الحبل في طارة كانت معه وخرج منها وكرر دخوله فيها وخروجه منها مراراً فتارة يدخل برجليه قبل ادخاله يديه وتارة يدخل يديه قبل رجليه ثم ينزل من الحبل

<sup>(</sup>١) السلوك، ج٤، ص ٧١٢.٧١٢.

المدود في حبل ارخاه وهو حال نزوله ينقلب بطناً لظهر وظهراً لبطن حتى نزل إلى أسفله ورأسه منكوسة نحو الأرض وقامته ممتدة بحيث صارت قدماه توازى السماء ورمى وهو منكوس بالقوس ثلاث سهام واحداً بعد واحد ثم صعد من أسفل الحبل المرخاه حتى قام على قدميه فوق الحبل الممدود ثم ألقى بنفسه وهو قائم إلى جهة الأرض فإذا هو قد تعلق بابهامى قدميه وصار رأسه منكوساً ثم انقلب وهو منكوس وصار رأسه على الحبل الممدود ورجلاه إلى السماء ثم انقلب فصارت قدماه على الحبل وهو قائم ثم رفع احدى رجليه ووقف فوق الحبل على رجل واحدة وهو يرفع تلك الرجل حتى ألصقها بفمه ثم ارخاها ووقف عليها ورفع الأخرى التي كان قائماً عليها حتى الصقها بفمه ثم ارخاها ووقف عليها على قدميه منتصب القامة وخر ساجداً على الحبل حتى صار فمه عليه يشير إلى أنه يقبل الأرض بين يدى السلطان وهومستقبله ، فأنست افعاله من تقدمه ه (۱).

هذا ويوجد تصويرة من مقامات الحريرى المحقوظة بالمكتبة الأهلية في فينا تنسب إلى مصر حوالى سنة ٧٣٤ هـ / ١٣٣٤ م تمثل صورة أمير في مجلس شراب وطرب وتسلية حيث يوجد أسفل منه رسم لشخص يقوم ببعض الحركات البهلوانية مما يعطينا صورة واضحة عن بعض العاب هذا العصر (٢) ( لوحة ٣٩) .

<sup>(</sup>١) السلوك، جـ٤، ص ٧١٦-٧١٧ ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٢، ص ١٠٥.

<sup>(</sup> ۲ ) ایتنجهاوزن، التصویر عند العرب، ترجمه عیسی سلیمان وطه التکریتی، (بغداد، ۱۹۷۶)، ص ۲ ) ایتنجهاوزن، التصویر عند الرازق، وسائل التسلیه عند المسلمین، ص ۱۰۱.

# استضافة رسل وقصاد وسفارات الملوك والأمراء بالميدان:

استخدم الميدان في استضافة الرسل والسفراء والقصاد من جميع أنحاء العالم في العصر المملوكي بل أن الميدان كان مقر الاقامة الدائم لبعضهم أثناء مهامهم بمصر ، وكانوا يقيمون بمناظره أو في مخيمات كبيرة مجهزة بما يلزمهم ، وقد استقبل هؤلاء الرسل والسفراء استقبالات رسمية على رأسها السلطان ومعه أمراء واعيان الدولة الكبار ، وكان يتم تبادل الهدايا والمكاتبات بالميدان أحياناً ، وكان سلاطين المماليك يحتفلون بهؤلاء الرسل والسفراء والقصاد احتفالات كبيرة فيقدم على شرفهم الموائد الحافلة وتقام الحفلات المهيبة .

ولما كانت دولة المماليك من الدول العظام في العالم آنذاك فقد كان يأتيها باستمرار الرسل والقصاد من كل أقطار وامارات العالم للتبادل الدبلوماسي وحرصاً على اظهار الصداقة والمودة بينهم ولتبادل المصالح المشتركة ومن أجل تنمية التجارة العالمية التي ازدهرت ازدهاراً رائعاً في تلك الأزمان حيث تحكمت السلطنة المملوكية في طرق التجارة في العصور الوسطى .

ومن هؤلاء الرسل من كان يعامل معاملة الند طبقاً لكبر دولته وعظمتها ومنهم من يأتى ليقدم فروض الواجب والطاعة ممن يتبعون دولة المماليك بصفة فعلية أو بصفة اسمية كما كان سفراء الدول والامارات الاسلامية يأتون مصر لتقديم الطاعة الروحية بصفة مصر حامية حمى الحرمين الشريقيين ومقر الخلافة الاسلامية .

وقد أحسن سلاطين المماليك استقبال الرسل وكانوا يعملون بحضرتهم المواكب السلطانية بالميدان واستعراضات والعاب الفروسية ، ويظهر الماليك في ذلك فنوناً ادهشتهم وذلك استعراضاً لقوة دولة المماليك واظهاراً لعز السلطة وهيبتها وقدرتها وامكاناتها في العالم آنذاك.

وعلى سبيل المثال ذكر المؤرخون في حولياتهم الضيوف الذين انزلوا بالميدان منهم الأمير نعير أمير مكة التابع للسلطنة المملوكية فقد حضر يوم ٢ رجب سنة ٧٩١ هـ ليقدم فروض الولاء للسلطان برقوق (١). وكذلك في يوم الخميس ٩ جمادي الأولى ٧٩١ هـ وصل جماعة من عرب هواره إلى الديار المصرية وانزلوا بالرميلة تحت قلعة الجبل (١).

وفى يوم السبت ١٢ شوال سنة ٨٥٨ هـ حضر ركب المغاربة وصحبتهم هدية قيمة من صاحب المغرب السلطان اينال ( ٨٥٧ ـ ٥٨ م ٥٨ هـ) فأنزلهم بالميدان تحت القلعة وكانوا جملة كبيرة ومعهم تجارات متنوعة كالرقيق والخيول والاقمشة وغير ذلك أشياء كثيرة وقد كانت رحلة تجارية ناجحة (٢).

وفى ٢٩ جمادى الأولى سنة ٨٦٦ هـ وصل رسول من حسن بك (أمير احدى الامارات التركية بحدود دولة الماليك بالشام) وكان معه هدايا السلطان فأكرمه السلطان الظاهر خشقدم ( ٨٦٥ ـ ٨٧٢ هـ) وأنزله بالميدان تحت القلعة (٤).

وفي سلطنة الغورى ( ٩٠٦ - ٩٢٢ هـ ) كثر توالى الرسل والقصاد

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جـ ۳، ص ۷۹۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الفرات، مجلد ۲، ج۱، ص۷۲.

<sup>(</sup> ۳ ) ابن تغری بردی، حوادث الدهور، جـ ۲، ص ۲۱۶.

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، جـ ١، ص ٤١٨ ـ ٤١٩.

والقناصل على السلطنة وذلك لحدوث أحداث سياسية كثيرة في العالم وفي الشرق الأدنى في ذلك الوقت ، وكان الغورى ينزلهم أحياناً بالميدان تحت القلعة كما اضافهم واحتفى بهم هناك . ( لوحة ٤٠ ) .

ونظراً لما كانت عليه الدول الثلاثة ، المملوكية والصفوية والعثمانية في زمن الغورى من منافسة على زعامة الشرق الأدنى ، وكانت العلاقات بينهم متوترة لذا فقد حرص الغورى على أن يظهر لسفراء ورسل الفرس والاتراك عظمة السلطنة المملوكية وعظمة جنودها وقوتهم وشدة بأسهم ومقدرتهم الحربية فكان يستضيفهم كلهم بالميدان ويستعرض العسكر بكامل عدتهم ويتعمد أن يلعب الكرة والصولجان مع مماليكه بالميدان ، وكان يأمر بسوق الرماحة وأن يرمو بالنشاب من على ظهور الخيل وهم بآلة السلاح وأن يلعبوا بالقبق وبالقسى كفريقين متخاصمين يتبارون بالرماح ويظهرون الفنون الغربية التي تدهش الرسل كما ذكر ابن بالرماح ويظهرون الفنون الغربية التي تدهش الرسل كما ذكر ابن اياس ، أيضاً أن الغورى قصد سوق الرماحة أمام قاصد ابن عثمان أو الصواب ، أيضاً أن الغورى قصد موق الرماحة أمام قاصد ابن عثمان أو الصواب ، أيضاً أن الغورى قصد موق الرماحة أمام قاصد ابن عثمان أو الصواب ، (۲) ،

كما كان الغورى يريد أن يظهر لهم عظمة الدولة وغناها وحسن نظامها فكان يستضيف الرسل ويقيم لهم احتفالات كبيرة واحراقات نفط هائلة في الميدان في وسط البستان وعلى البحرة التي به، وكان يخلع

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور، جد ٤، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۳۰.

<sup>(</sup> ۳ ) نفسه، ص ۲۹۱.

عليهم الخلع السنية ويهديهم الهدايا الغالية ، وكان يحضر الاحتفالات الجم الغفير من الناس يأتون من جميع الانحاء ، وقد فعل الغورى ذلك بالميدان مع رسل الشاه اسماعيل الصفوى في يوم ٢٧ شعبان سنة ٩١٣ هـ ، وفي يوم ٢٨ ربيع الأول سنة ٩١٧ هـ ، وفي يوم ٥ ربيع الآخر ٩١٧ هـ ، ويوم ١٩ ربيع الآخر ٩١٧ هـ ، ويوم ٢٧ ربيع الآخر ٩١٨ هـ (١) .

وفعل ذلك أيضاً مع رسل العثمانيين في جمادى الآخره سنة ٩٠٨ هـ، ويوم ٩ جمادى الأولى سنة ٩١٠ هـ، ويوم ٢٥ ربيع الأول سنة ٩٢٠ هـ ويوم ٢ ربيع الأول سنة ٩٢٠ هـ ويوم ٢ رجب ٩٢٠ هـ (٢٠) .

ومن ضيوف مصر أيضاً قاصد ملك الكرج ( جمهورية جورجيا حالياً) الذى استضافة بالميدان ومد له سماطاً بالبحرة واخلع عليه وكان ذلك يوم ٢٦ ربيع الآخر ٩١٨ (٦) ، وكذلك في يوم الخميس ٢ رمضان ٩١٨ حضر إلى القاهرة قاصد من عند ملك الهند وبصحبته فيلان عظيما الخلقة واهتزت لهما القاهرة واستقبله السلطان الغورى بالميدان واحتفى به، وأجرى سباق بين الفيلين في الميدان بحضرته وكان يوماً مشهوداً جللاً (١) .

هذا وقد استقبل الغورى بالميدان العديد من سفارات الملوك ومن الطريف أنه في شهر ربيع الآخر سنة ٩٢٠ هـ حضر إلى الغورى أربعة عشر رسولاً وقاصداً من أربع عشرة مملكة غير ما حضر إليه من نوابه بمصر والشام وقد اضاف بعضهم في الميدان (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ١٦٤، ٢٢٠، ٢٢٩، ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۹۱. (۲) نفسه، ص ۲۲۸.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٨٤. (٥) نفسه، ٢٦٩٠.

ومن ضيوف الغورى الذين استضافهم بالميدان وأحسن اليهم كثيراً أمير مكة الشريف بركات الذي أقام له احتفالين كبيرين بالميدان في يوم ٢٥ صفر سنة ٩٢١ هـ ويوم ١٠ رجب ٩٢١ هـ (١١) .

وفى العصر العثماني لم يرد سوى شذرات عن استضافة الضيوف في البستان بالميدان (٢) .

أما الاحتفال المحلى الذي كان وليد العصر المملوكي وكان الاحتفال به كبيراً فهو مولد الشيخ إسماعيل الامبابي الذي ابتكره الناس ليضفوا أياماً سعيدة في حياتهم البائسة آنذاك وظل الاحتفال معمولاً به إلى الآن وعلى درجة كبيرة من الاهتمام الشعبي .

وقد كان نهر النيل وشاطئيه مسرحاً لكثير من هذه الاعياد إلى جانب المتنزهات الأخرى مثل المطرية التي كانت مسرحاً للاحتفال بعيد الزيتونه.

# (أ) الاحتفال بدوران المحمل وخروجه:

من المهرجانات الكبيرة التي ارتبطت المتنزهات في العصرين المملوكي والعثماني الاحتفال بدوران وخروج المحمل الذي يحمل كسوة الكعبة المشرفة (٣) ، فقد شهد ميدان الرميلة الجانب الهام في هذا المهرجان الضخم زمن الماليك والعثمانيين بل وفي زمن أسرة محمد على .

<sup>(</sup>۱)نفسه، ص ٥٤٤، ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) الجبرتي، عجائب الآثار، جد١، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) كانت الكعبة تكسى من أيام الجاهلية واستمرت تكسى بعد الإسلام وقد حرص خلفاء الدول الإسلامية المتعاقبة من أمويين وعباسيين وفاطميين على كسوتها، حين سقطت الخلافة العباسية في بغداد تولى سلاطين المماليك كسوتها .=

وهذا الاحتفال من المواسم الاسلامية الجليلة القدر ، وقد عد واحد من المحاسن والفضائل التي اختصت بها مصر وأهلها وما شاركها فيه غيرها (١).

وهذا المهرجان كان وليد العصر المملوكي ، وقد ولد عملاقاً ، زاهي ورائع الملامح وقد عاش المصريون أيامه أحلى أيام ، واستمر موفور القدر عظيم البهاء طوال العصرين المملوكي والعثماني وعصر أسرة محمد على كلها حتى الغي الاحتفال في منتصف هذا القرن تقريباً ، وأول من استحدث الاحتفال بدوران المحمل هذا هو السلطان الملك الظاهر بيبرس حيث ذكر «المقريزي» أن ذلك كان لأول مرة سنة ٢٥٧ هـ (٢) .

<sup>=</sup> وقد اختلفت هذه الكسوة في قماشها ولونها وصنعتها من وقت لآخر إلا أن الغالب عليها زمن الماليك والعثمانيين هي صنعها من الحرير الأسود المرقوم بالحرير الأبيض ثم صارت الكتابة باللون الأصفر المشعر بالذهب.

وقد تعددت أماكن شغل هذه الكسوة في مصر طوال عصورها ومنها دار الطراز بالاسكندرية وتنيس ودمياط والفرما والقاهرة حيث تعددت أماكن الكسوة بها مثل دار الكسوة بالخرنفش ودار كسوتها بالقلعة عيث استمرت فترة طويلة تعمل بالقصر الابلق الذى انشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في القلعة، وكانت تطرز في العصر العثماني في المشهد الحسيني. وكانت للكسوة إدارة لصنعها تسمى نظر الكسوة يشرف عليها ناظر الكسوة. وعن كسوة المكعبة بالتفصيل، انظر: يوسف أحمد، المحمل والحج، (ط يشرف عليها ناظر الكسوة. وعن كسوة المكعبة بالتفصيل، انظر: يوسف أحمد، المحمل والحج، (ط القاهرة، ٢٥٦هـ/١٩٥٨ مـ/١٩٣٧م) جـاص ٢٣١، ٢٨٥ العصور العثمانية وكانت للكسوة ولا المحمل والحج، وط المحملة والحجم، وكانت للكسوة ولا المحمل والحجم، وط المحملة والحجم، وعن كسوة المحملة والمحملة و

<sup>(</sup>٢) ابن ظهيرة، الفضائل الباهرة، ص١٩٩.

<sup>(</sup> ٣ ) الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٥، ص ١١، السلوك، ج١، ص ٥٤٤، ولكن والسيوطي و ذكر أن ذلك تم الأول مرة سنة ١٩٥٥ه، انظر: حسن المحاضرة، جـ٢، ص ٢٩٦، ابن كثيرة، البداية والنهاية، جـ١١، ص ٢٧١، أما وابن تغرى بردى و فذكر أن ذلك تم الأول مرة أيام المنصور قلاوون في سنة ١٨١ه، انظر: النجوم الزاهرة، جـ٧، ص ٣١١، ولكن الارجح رواية المقريزي.

وقد كان الاحتفال من أجل الاحتفالات التي ينتظرها الناس وكان يتم مرتين كل عام ، الأولى في نصف رجب والثانية في شوال ، فأما الذي يتم في رجب فيسمى دوران المحمل الرجبي (١) حيث كان ينادى في مصر والقاهرة ثلاثة أيام أعلاماً عن خروج المحمل والغرض من ذلك النداء هو أعلام الناس بأن طريق الحج من مصر إلى الحجاز آمن وعلى كل من نوى الحج أن يهيأ نفسه لتأديه الفريضة فلا يتأخر ولا يتخوف من المطريق (١) ، وعند ذلك « تهيج العزمات وتنبعث الاشواق وتتجرك البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده فيأخذون في التأهب لذلك الاستعداد «على حد قول » ابن بطوطة » (٢) فيأخذون في التأهب لذلك الاستعداد «على حد قول » ابن بطوطة » (٢)

وفى تلك الأيام الثلاثة التى تسبق يوم الموكب يزين الناس حوانيتهم ودوره (°)، وفى الليلة المحددة للاحتفال يحرق النفط وتطلق الصواريخ(١)، فيخرج الناس من كل مكان للفرجة ويتغالون فى اكتراء البيوت والحوانيت التى بطرق الموكب مغالاة كبيرة (٢)، وربما قضوا ليلتهم فى الطريق حتى النساء يبتن فى الحوانيت ينتظرن المحمل من المغدد(١)، ويزين أصحاب الحوانيت والاسواق حوانيتهم بشقق الحرير والحلى (٩).

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جـ ۲، ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى، صبح الاعشى، جد ٤، ص ٥٥ ـ ٥٥ ، ابن حجر، انباء الغمر، جـ٢، ص ٤٥٠ الله السخاوى، التير المسبوك، ص ٩٥. (٣) الرحلة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الاعشى، ج٤، ص ٧٥٠ (٥) ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، ج٣، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) ابن إياس، صفحات لم تنشر، ص ١٧٢.

۲۰ ) ابن تغری بردی، حوادث الدهور، جـ۳، ص ۱۸۰. (۸) القریزی، السلوك، جـ٤، ص ٤٢٠.

<sup>(</sup> ٩ ) ابن الحاج، المدخل، جدا، ص ٢٧٢.

وكانت هيئة المحمل عبارة عن هودج ( خركاة ) له قبة مطلية بالفضة ومغطى بالحرير اللامع الاصفر ( أطلس ) فيوضع فوق جمل على هيئة لطيفة مغطى بالحرير ، وهذه الكسوة تتكون من كسوة الكعبة المشرفة وكسوة مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وستر ضريح الحجرة النبوية الشريفة ، وكانت تلك الكسوات من الحرير النفيس المطرز بالذهب والقصب (١) . ( لوحة ٤٧ ) .

وكان الموكب يتقدمه الأمير المعين للسفر للحجاز والوزير وقضاة المذاهب الإسلامية السنية الأربعة ونوابهم من الشهود واعيان الدولة والمحتسب ووكيل بيت المال وناظر الكسوة ويركب معهم اعلام الفقهاء ، وأمناء الرؤساء وسائر فرق الفقراء ( الطرق الصوفية ) وغيرهم كثيرون ، وأمام هذا الموكب تركض كوكبه من فرسان المماليك بملابس الميدان الزاهية وهم يستعرضون مهاراتهم في اللعب بالرماح ، وفي الموكب مجموعة من صغار المماليك يقومون بأداء بعض الألعاب البهلوانية بالرماح وهم وقوف على ظهور الخيل ، وكان يتقدم الموكب الحداة والمغنون ، وتختلط أصوات الجماهير الصاخبة بدقات الطبول والموسيقي النحاسية (٢).

وكان الموكب يبدأ من باب النصر ويخترق القاهرة حيث يتهادى في قصبتها التي كانت تتزين فيها الحوانيت والأسواق والبيوت بالزينات المختلفة وتفرش الأرض بشقق الحرير والحلى وتقاد القناديل والشموع ،

<sup>(</sup>۱) القلقشندي، صبح الاعشى، جدي، ص٧٥٠

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ۲۸ ابن شاهين زبدة كشف الممالك (ط باريس ۱۸۹۱)، ص ۹۲ ، المتالك (ط باريس ۱۸۹۱)، ص ۹۲ ، المتريزي، السلوك، جـ۳، ص ۱۲۶، ۲۲۶ .

ويخرج الناس من كل مكان للفرجة (١) ويصل الموكب إلى ميدان الرميلة الذى كان يعج بالجماهير الغفيرة رجالاً ونساءاً واطفالاً يأتون من كل أنحاء مصر والقاهرة حتى يمتلاً الميدان بهم ، ويكون السلطان جالساً بالميدان أمام باب السلسلة حيث يلعب الماليك بالرماح ويظهرون فنوناً عجيبة في ذلك ، ويحرق بالميدان حينئذ أحراقات نفط هائلة وتطلق الصواريخ ، ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى مصر العتيقة التي تكون مزينة هي الأخرى كذلك ثم يعود الموكب إلى القاهرة (٢) وفي أيام السلطان الملك المؤيد شيخ جعل الموكب يدور أيضاً ببولاق ولم يقع مثل ذلك من قبله (٢).

واستمر الاحتفال بدوران المحمل يزداد اهتماماً ، وكان المماليك الذين يلعبون بالرمح يغيرون طريقة لعبهم واجادتهم في كل سنة حتى وصلت إلى درجة كبيرة من الاتقان (٤) وكان عدد المماليك الرماحة اربعين عملوكاً، ولهم أمير ( معلم ) يعاونه أربعة باشات ، وكان الرماحة يرتدون ملابس حمراء تميزهم ، وكانوا يسوقون أمام السلطان ويظهرون مهاراتهم العجيبة أمامه فينعم عليهم السلطان بالخلع السنية (٥) .

ومن السلاطين الذين بالغوا في الاحتفال الناصر محمد وأولاده والظاهر برقوق والمؤيد شيخ والظاهر خشقدم الذي كان يصرف أموالاً

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، حوادث الدهور، جـ۳، ص ۱۸۰، ۵۳۸ ابن إیاس، صفحات لم تنشر، ص

<sup>(</sup> ۲ ) القلقشندي، صبح الاعشى، جدا ، ص ٧٥ - ٨٥.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن تغری بردی، النجوم، جـ۱۶، ص ۸۷.

<sup>(</sup>٤) نفسه، جر٧، ص ٢١١. ٢١٢.

<sup>( ° )</sup> ابن إياس، بدائع الزهور، جدى ص ١٩٧.

جمة ويحرق بالرميلة النفوط الهائلة ، وكانت الناس تصرف في تلك الأيام أموالاً كثيرة ونعمل الاسمطة والمدات الحافلة بسبب سوق الرماحة (١).

إلا أن الاحتفال بالمحمل وسوق الرماحة قد أبطل سنة ٨٧٢ هـ على يد السلطان الملك الاشرف قايتباى الذى أبطل عدة شعائر من شعائر السلطنة (٢) حتى قرر السلطان الغورى اعادة تلك العادة القديمة فى جمادى الأولى ٩٠٩ هـ بعد ما كاد هذا الفن أن ينسى ، لذا اراد السلطان الغورى أن يجدد هذا الفن يصير له التدكار بين الملوك بتجديده فعين الأمير تنم الحسنى المعروف بالزرد كاش معلماً للرماحة وعين معه أربعة باشات وأربعين مملوكاً على جارى العادة القديمة وفى يوم الخميس مرجب ٩٠٩ هـ / ٤٠٥ م نادى السلطان فى القاهرة بالزينة بسبب دوران المحمل لذلك شهد ميدان الرميلة احتفالاً كبيراً يوم الاثنين ١٢ رجب اذ بات السلطان بالقصر بالميدان وأحرق تلك الليلة أحراقه نفط بالرميلة وكانت ليلة مشهودة ورأت الناس أشياء قد نسيت ، فلما كان يوم الاثنين جلس السلطان فى الخرجاه ( الشرفة ) المطلة على الرملة وساقوا الرماحة قدام الرملة ثم طافوا بالكسوة الشريفة والمحمل على العادة مرتين أول النهار وبعد الظهر كما كان يفعل من قبل ولهذا أتى الناس إلى مرتين أول النهار وبعد الظهر كما كان يفعل من قبل ولهذا أتى الناس إلى الميدان أفواجاً من كل مكان للتفرج وصنف العوام رقصة وهم يقولون :

بسيع السلحاف والسطراحية بسيع لي لحيافي ذي المختميل

حستى أرى ذى السرمساحة حستى أرى شكل المحسل

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور، ج١، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه، جا۲، ص ۲۲۰۸

وخرجت الناس فى القصف والفرجة عن الحد ، وخلع السلطان على أمير وباشات الرماحة الأمير تنم معلم الرماحة اطلسين واخلع على الباشات الأربعة كوامل بصمور وانقضى أمر المحمل فعد ذلك من محاسن الغورى حيث فرج الناس على أشياء قد نسيت فجددها حتى يصير له بذلك تذكار بين الملوك بعدما نسى هذا الأمر (١) ، واستمر السلطان الغورى يحتفل كل عام بدوران المحمل احتفالاً كبيراً وكان يجتمع بالميدان الجم الغفير من الناس بسبب الفرجة (٢) .

على أن الاحتفال بدوران المحمل لم يخل من مفاسد كثيرة شأنه في ذلك شأن كثير من الاحتفالات العامة في العصر المملوكي فكانت بعض المماليك ينتهزون فرصة از دحام الطرقات بالمارة وينبثون وسطهم يخطفون عمائمهم ويصفعونهم على اقفيتهم ويحرقون لحاهم وربما تعدى الأمر إلى خطف النساء والصبيان (٢).

ومن الأمور الشنيعة التي عملها بعض المماليك ما عرف باسم «عفاريت المحمل» وهم « جماعة من أوباش المماليك السلطانية » يغيرون لباسهم بزى مضحك بشع ويركبون خيولاً في هيئة مزعجة ويأخذون في ازعاج الناس ، وقد أستن هذه البدعة بعض العوام وظرفاء القوم بقصد اضحاك الناس دون التعرض لهم أو أيذائهم فلما اختص بها المماليك ساءوا فهمها (٤) فصاروا يدخلون دور الأمراء والناس والحوانيت التجار

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور، جدد، ص ٥٩ ـ ٦١.

<sup>(</sup> ۲ ) نفسه، ص ۷۲، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۹۹، ۲۶۳.

<sup>(</sup> ۳ ) المقریزی، السلوك، جـ٤، ص ١٨٠٠ ، ١٠٠ ، ابن الصیرفی، نزهة النفوس، جـ۳، ص ١٣٨٠، ٣٨١، ٢٨٠، ٣٩٩،

<sup>(</sup>٤) بن تغرى بردى، حوادث الدهور، جـ٣، ص ٥٣٨، سعيد عاشور، المجتمع المصري، ص ١٨٢.

ويفرضون عليهم وعلى المارة مبالغ معينة يحيونها ومن يمتنع منهم أذوه وانزلوا به ضرراً بالغاً حتى صار الناس يترقبون فراغ المحمل ليستريحوا من هذه الأنواع القبيحة (١) ، وقد أعتاد عفاريت المحمل بعد أن صاروا من المماليك \_ أن يشنوا غاراتهم على الناس قبل دوران المحمل بيوم أو يومين غالباً ولكنهم بعد ذلك أصبحوا يبكرون في القيام بحملاتهم قبل دوران المحمل أيطول تحكمهم في الناس (١) .

أما عن خروج المحمل للحجاز فقد كان يتم بعد عيد الفطر بأيام ، ويدور المحمل في احتفال كبير مثلما يحدث في رجب إلا أنه بعد وصوله القلعة لا يتوجه إلى الفسطاط وإنما يعود إلى باب النصر ويخرج منه إلى الريدانية فبركة الحج ثم إلى الحجاز (٢) . ( لوحة ) .

ويكون على رأس الركب المسافر للحجاز بصحبة المحمل أمير الحج يعينه السلطان وصحبته بعض الكبراء الذين يطلق عليهم باشات المحمل ويتبعهم جمع كثير من الحجاج والجمال التي تحملهم وتحمل أمتعتهم ومعهم الادلاء والأطباء والكحالون والمجبرون والأئمة والمؤذنون والقاضى والشهود والدواوين والمغسلون للموتى (1).

# الاحتفال في العصر العثماني:

استمر الاحتفال بدوران المحمل وخروجه في العصر العثماني مثلما كان

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی النجوم الزاهرة، جا۷، ص ۲۰۵۰۵۰

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، جـ۱، ص ۹۱۳، این تغری بردی، النجوم، جـ۷، ص ۱۰۸، حوادث الدهور، جـ۷ مص ۲۱۸، حوادث الدهور، جـ۲، ص ۲۱۸، ۵۳۹.

<sup>(</sup> ٣ ) القلقشندي، صبح الأعشى، جدى ص ٥٥. ( ٤ ) نفسه، ص ٢٧٦.

فى العصر المملوكى ان لم يكن أكثر ، ومن الميزات التى صاحبت الاحتفال فى العصر العثمانى هى ازدياد أهمية ومكانة أمير الحج بحيث صار ذلك المنصب ميداناً للتنازع بين أكبر الفرق العثمانية (١) ، ومن السمات الأخرى للاختفال هى الغاء دوران المحمل فى رجب ودورانه فى نصف شوال ويعقبه بأيام خروجه (١) .

وقد سجل لنا « ابن اياس « السنوات الأولى للاحتفال حيث كان ملك الأمراء » خاير بك » يجلس بالميدان ، وتعرض عليه كسوة الكعبة المشرفة ويقام احتفال كبير وقد وصف « ابن اياس » تلك الأيام بأنها « أيام مشهودة » (٢) .

وكان الاحتفال بقية العصر العثمانى يتم فى النصف الثانى من شوال فى يومين الأول يوم ١٥ شوال وهو يوم عرض الكسوة ، والثانى يوم ٢١ ننوال وهو يوم خروج المحمل ، فقبل يوم ١٥ شوال بأيام يعلن عن الاحتفال والمناداة الراغبين فى الحج بتجهيز انفسهم لذا يستعد الناس جميعاً وتزين الطرقات والدور بطريق الموكب ، وفى اليوم المذكور يؤتى بكسوة الكعبة من دار صناعتها وهى من الحرير المحلى بالذهب وتكون محمولة داخل المحمل الذى هو عبارة عن قبة خشبية ذات خرط متقن وشبابيك ملونة ، والمحمل محمول على جمل مزين أحسن زينة

<sup>(</sup>۱) ليلى عبد اللطيف، تحقيقها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امارة الحاج للشيخ أحمد الرشيدى، (نشر مكتبة الخانجي، ١٩٨٠م)، ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ٥، ص ٢١٨، ليلى عبد اللطيف، المصدر السابق، ص ٧٢، رحلة العياشى، تحقيق نجاة صلاح الدين، ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ١٩٧١م، ص ١٨٠، رحلة الفاسى، مخطوط بدار الكتب رقم ١٤٠٣ تاريخ تيمور.

<sup>(</sup> ۲ ) بدائع الزهور، جه ، ص ۱۱۸، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۵۷۷، ۲۰۵، ۲۷۷.

ويصاحب الموكب الجنود بملابسهم الزاهية والفرق الموسيقية ، وقد اصطفت الناس على جانبى طريق الموكب حتى يصل إلى ميدان الرميلة ، وفى الميدان يجلس الباشا فى خيمة كبيرة ويجلس حوله الصناجق كلهم والولاة والأمراء والحكام حسب ترتيبهم ويكون على يمين الباشا مباشرة القاضى ، وقد وقفت الفرق العسكرية كلها فوق خيولها وتنتشر بالميدان فى ترتيب معلوم ، ويعرض المحمل بكسوته على الباشا فيخلع على الصناع، وبعد ذلك يذهب موكب المحمل إلى المشهد الحسينى حيث تنشر الكسوة فى صحن المسجد وتخاط هناك (١).

أما عن يوم خروج المحمل فكان يوم ٢١ شوال حيث يكون الاحتفال والموكب اتم وأعظم من الأول فيؤتى بالكسوة من المشهد الحسينى بعد أن تكون قد جهزت على احسن حال ويصاحب الموكب فرسان الاوجاقات (الفرق) في ملابسهم الزاهية ومعداتهم واسلحتهم البراقة تصاحبها الفرق الموسيقية ، ولما يصل الموكب إلى ميدان الرميلة يكون الباشا جالساً في مثل مجلسه السابق ، وتعرض الكسوة أمامه فيسلم المحمل وركب الحاج إلى أمير الحاج بما يلزمه من حراسة ومؤن وزاد وعتاد وأدوات وأطباء وكل ما يلزم الرحلة ، ويعمل محضر بذلك ويرسل إلى السلطان ، ويكون مجتمعاً بالميدان يومئذ آلاف الناس الآتيين من أطراف البلد كلها، ويعج الميدان يومئذ بالفرسان الذين يلعبون على خيولهم ، وأصحاب ويعج الميدان من الحواة ومروضى الحيوانات ولاعبى الاكروبات في احتفال مهيب .

<sup>(</sup>١) رحلة العياشي، تحقيق نجاة صلاح الدين، ص ١٨٠ ـ ١٨١ .

ويخرج الموكب تصاحبه جميع طوائف الحرفيين والمهنيين والصناع يرأسهم شيوخهم ، وكذلك جميع طوائف الطرق الصوفية بشيوخهم فيمرون جميعاً أمام الباشا في مجلسه بالميدان فيعطيهم ما تيسر ، وتقام بالميدان في تلك الاحتفالات الأسواق العديدة لتبيع ما يلزم الحجاج والمتفرجين .

ويخترق الموكب شوارع القاهرة المزينة أحسن زينة وينتشر على جانبى الطريق وفوق المبانى الآلاف الذين يأتون من كل مكان للفرجة على الموكب أن الدور كانت تؤجر في هذا اليوم للفرجة على الموكب، ويتهادى الموكب حتى يصل إلى باب النصر ثم إلى العادلية.

وفى العادلية عند قبة طومان باى أثر رقم ٢ بالعباسية حالياً) يبقى الموكب إلى يوم ٢٣ شوال ثم يتجه ركب الحاج إلى بركة الحاج ومنها يتابع الحجاج طريقهم للحجاز (١).

واستمر الاحتفال بخروج المحمل على ابدع ما يكون طوال العصر العثماني ، وكذلك في عهد أسرة محمد على حتى تم الغاءه في منتصف هذا القرن وسبحان من له الدوام .

# الأهمية الاستراتيجية للميدان وارتباطه بالاحداث السياسة:

تمتع الميدان بموقع استراتيجي خطير لأنه مدخل وواجهة القلعة مقر الحكم ، وفيه كان يتم استعراض الجيوش بصفة دائمة سواء وقت السلم أو

<sup>(</sup>١) رحلة العياشي، تحقيق نجاة صلاح الدين ص ١٨٤ - ١٨٨.

<sup>#</sup> وانظر بالتفصيل وصف العياشي لموكب عرض الكسوة وخروجها الملحق رقم

وقد نقل الفاسى نفس الوصف عن العياشى في رحلته المخطوطة بدار الكتب برقم ١٤٠٣ تاريخ تيمور.

وقت الحرب ، وكان الميدان ميداناً للتدريب والمناورات وتم في ربوعه إعداد الجيوش الخارجه للغزو والدفاع عن الدولة ، وقد كان يسع عشرة الآف من الجنود (١) .

وكان الميدان مسرحاً لأهم الأحداث السياسية في تاريخ الماليك والعثمانيين فقد شهدت ربوعه معارك وثورات وفتناً وانقلابات واحتجاجات ومؤمرات بصفة تكاد تكون دائمة في دولتي الماليك والعثمانيين . من تلك الأحداث الفتنة التي جرت بالميدان في سنة ٣٦٦ه عقب اغتيال الملك الاشرف خليل بين طوائف الماليك بقيادة الأمير كتبغا والأمير سنجر الشجاعي (٢) . وكذلك اجتماع الامراء بسوق الخيل بالميدان يوم السبت ١٣ شوال ٨٠٧ ه لتقرير سلطان بمصر (٢) ، وحينما قبض على ناظر الخاص المستبد النشو يوم الاثنين ٢ صفر ٧٤٠ هـ ، غلقت أسواق القاهرة ومصر واجتمع الناس بالرميلة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال وقد اشعلوا الشموع ورفعوا على رؤوسهم المصاحف ونشروا الاعلام وهم يضجون ويصيحون استبشاراً وفرحاً بالقبض على النشو الذي طالما اذاقهم من المظالم أنواعاً (٤) .

ومن الأحداث السياسية الهامة التي شهدها الميدان الفتنة والمعارك التي قادها الأتابكي قوصون ضد السلطان المنصور أبو بكر بن الناصر محمد

<sup>(</sup>۱) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٤، ص ٤٦٦، جـ٥، ص ٢١، ١٨٧، ٣٧٣، ابن الصيرفي، نزهة النفوس، جـ١، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن تغری بردی، النجوم، جما، ص ۲۲، ۲۶.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن دقماق، الجوهر الثمين، جـ١، صـ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، السلوك، جـ٢، ص ٤٧٩.

سنة ٧٤٢ هـ والتي انتهت بقتل السلطان المنصور أبو بكر ولم يستمر حكمه أكثر من ثلاثة أشهر وتولية أخوه علاء الدين كجك (١).

ولكن الأمير ايدغمش اميراخور كبير تنازع مع الاتابكى قوصون وشهد الميدان بعض المعارك بين فريقهما فى رمضان ٧٤٢ هـ ، واجتمعت الأمراء والمقدمين والمماليك بالميدان تحت القلعة وحلفوا للناصر أحمد بن الناصر محمد واستمر التحليف ثلاثة أيام حتى تكامل الفى واحد فى يوم الأحد ١١ رمضان ٧٤٢ هـ وتم القبض على الأتابكى قوصون وسجن وتولى الناصر أحمد السلطنة ، ولما انتهت الفتنة فرحت الناس كلها وبقوا فى الميدان تحت القلعة اعدادا كثيرة واحتفلوا بذلك احتفالاً كبيراً وعملوا الأغانى والملاهى واقاموا الزينات (٢) .

وقد شهد الميدان بعض الفتن أيام السلطان الاشرف شعبان ( ٧٦٤ - ٧٧٨ هـ) منها ٧٧٨ هـ) ، وفي سلطنة ابنه علاء الدين على ( ٧٧٨ - ٧٨٣ هـ) منها الفتنة التي حدثت في شهر صفر سنة ٧٨٢ هـ بين الاتابكي برقوق حينئذ وبين الأمير بركة أمير مجلس ، ولما كانت الغلبة لفريق بركة أرسل برقوق القضاة والمشايخ إلى بركة فسعوا بينهما بالصلح ونودي بالامان واجتمعت الامراء في الميدان يوم ١٩ صفر واستقر الصلح ولعبوا الكرة معاً(٤) .

<sup>(</sup>١) الشجاعي، تاريخ الملك الناصر، ص ١٨٣، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، قـ١، ص ٤٨٩، ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) الشجاعي، نفس المصدر، ص ۱۹۸ - ۲۰۲، ابن إياس، نفس المصدر، جـ۱، ق، ص ۴۹۳، ٤٩٤.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، قـ٢، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، انباء الغمر، جـ١، ص ٢١٠ ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، قـ٢، ص ٢٥٥، القريزى، السلوك، جـ٣، ص ٣٧٧.

وفى مستهل رجب سنة ٧٨٥ هـ دبرت مؤامرة ضد السلطان برقوق ( ١٩٨٤ هـ ) ، وكان مسرح المؤامرة ميدان الرميلة إذا نزل يوم السبت للعب الكرة والصولجان ولكن المؤامرة فشلت وقبض على بعض زعمائها من الأمراء وأعدم بعضنهم (١) .

وفى يوم الأحد ٥ صفر ٧٩١ هـ جمع السلطان الأمراء والخاصكية بالميدان تحت القلعة وشرب معهم القمز ( وهو شراب مسكر من لبن الخيل) وقرر شربه معهم يومى الأحد والأربعاء ليطيب خواطرهم ويكسب رضاهم لعلمه بخروج الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب عليه وكذلك كرر نفس الشيء يوم ١٩ صفر ونصب بالميدان تحت القلعة خياماً وحلف الأمراء وسائر الماليك له وختم ذلك بوليمة عظيمة خوفا من الأمير يلبغا (٢).

ولما كانت مدرسة السلطان حسن مسرحاً للأعمال العسكرية ، فقد أصدر السلطان برقوق يوم الاثنين ٨ صفر ٧٩٣ هـ مرسوماً بهدم سلالم اللدرسة وسد بابها وأن يفتح لها باب من شباك من الشبابيك المطلة على الرميلة مقابل باب السلسلة (٢) .

وفى ربيع الآخر سنة ٧٩٨ هـ ظفروا بالقاهرة بمال مدفون قيل أنه ، ٠٠٠ درهم لجركس الخليل مكتوب عليه أنه صدقه ، وفيه لعن لمن

<sup>(</sup>۱) ابن الصیرفی، نزههٔ النفوس، جا، ص ۷۰،۷۰ ابن إیاس، بدائع الزهور، جا، ق۲، ص ۳۳۲. ۲۳۳، ابن قاضی شهبه، تاریخ ابن قاضی شهبه، ص ۱۱۰، ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، جـ۳، ص ۹۲، ابن تغری بردی، النجوم، جـ۱۱، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۹، ابن الصیرفی، نزهة النفوس، جـ۱، ص ۱۸۱.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الصيرفي، نزهة النفوس، جـ ١، ص ٣٢٢.

يغير ذلك ، فاجتمع الفقراء بالميدان في يومين وازدحموا فمات منهم نحو ثمانون نفساً وفرق عليهم الشيء الكثير (١) .

وشهد الميدان في صفر ٨٠٠ ه فتنة ومعارك جرح فيها بعض الماليك لما خرج الامير بأى رأس نوبة النوب الكبير على السلطان برقوق ولكن قدر لبرقوق أن يخمد تلك الفتنة ويقبض على على باى وظل مماليكه لابسين ملابس الحرب وأمتلاً بهم ميدان الرميلة ، مستعدين خوفاً أن يكون لعلى بأى أعوان وشركاء (٢) .

وتزعم الامير الاتابكى ايتمش البجاسى فتنة كبيرة فى شهر ربيع الأول سنة ٢ · ٨ هـ ، وحدثت معارك بالرميلة فانهزم ايتمش وفر بمن بقى معه(٣) وقضى كذلك على الفتنة التي حدثت في شوال ٨ · ٢ هـ (٤) .

وفى شهر صفر ٥٠٠ هـ تزعم الأمير سودون طار أمير دوادار كبير فتنة ضد السلطان فرج بن برقوق وجرح فيها جماعة من المماليك ولكنه هزم وقبض عليه ونفى إلى دمياط (٥٠).

وفي رجب ٨١٣ هـ شهد ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة معارك

<sup>(</sup>۱) ابن قاضی شهیة، تاریخ قاضی شهبة، ص ۵۷۷ ـ

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الصيرفي، نزهة النفوس، جـ ۱ ، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٩ ، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٣

۲۱) ابن الصیرفی، نزهة النفوس، ج۱، ص ۲۱ - ۱، ابن إیاس، بدائع الزهور، ج۱، ق۲، ص ۵۵۸ .
۵۲،

<sup>(</sup>٤) ابن الصيرفي، نزهة النفوس، جـ٢، ص ١٠٧، ابن إِياس، بدائع الزهور، جـ١، قـ٢، ص ٦٢٦ ـ ٦٢٨.

<sup>( ° )</sup> ابن حجر، انباء الغمر، جـ٢، ص ٢٣١، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ١١، ص ٢٦٤، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، ق٢، ص ٦٦٢، ٦٦٢.

وانقلاب قاده شيخ الذي تسلطن فيما بعد ، ونوروز الحافظي وكانا نائبين بالشام ضد الناصر فرج واشترك الذعر والعامة مع الاميرين ولكن الناصر فرج انتصر عليهم وقتئذ (١) .

وفي صفر ٨٤٢ هـ شهد الميدان فتنة بين الماليك حتى أن بعض الماليك حتى أن بعض الماليك هدموا جانباً من سور الميدان وعبروه (٢).

ومن أهم الأحداث التى دارت بالميدان الوقعة بين السلطان الملك المنصور عثمان بن جقمق وبين الاتابكى اينال العلائى والتى دارت رحاها بالميدان من أول شهر ربيع الأول سنة ١٥٧ هـ واستمر القتال أسبوعاً كاملاً ، وكان القتال بالرمى والنفوط والمدافع واستخدمت جميع الأسلحة وقطعوا الماء من المجراة ، وقد قام أصحاب اينال برمى القلعة من مدرسة السلطان حسن واستولوا على مصلى المؤمنى وهدموا جزءاً من سور الميدان ودخلوا منه إلى الميدان واستطاعوا الاستيلاء على باب السلسلة وتمكن اينال بعسكره أن يهزم عسكر الملك المنصور وملك القلعة وتسلطن في يوم ٨ ربيع الأول سنة ١٨٥٧ هـ ( ١٨٥٧ - ١٨٥ هـ ) وأرسل الملك المنصور عثمان إلى سجن الاسكندرية ولم يكن قد تسلطن إلا ثلاثة وأربعين يوماً فقط ، وقد قتل كثير من الماليك والزعر والمتفرجين في هذه الأحداث (٢) .

وفي أواخر جمادي الآخرة سنة ١٥٩ هـ حدثت فتنة بالميدان ولكنها خمدت سريعاً (١) .

<sup>(</sup> ١٠) ابن حجر، نفس المصدر، جـ٢، ص ٤٥٤، ابن إياس، نفس المصدر، جـ١، قـ٢ص، ٨٠٧. ٨٠٨.

<sup>(</sup> ٢ ) المقريزي، السلوك، ج٤، ص ١٠٧٠، ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج٣، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>۳) ابن تغری بردی، النجوم، جـ۱۱، ص ۳۸، حوادث الدهور، جـ۲، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ۲، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۰.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۱۱، ص ۸۷ ـ ۸۸، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ۲، ص ۲۲۱ ـ ۳۲۷.

أما في العصر العثماني فقد شهد الميدان أحداثاً سياسية تكاد تكون منتظمة حيث كان الصراع بين طوائف الفرق العثمانية السبعة متأججاً طوال العصر العثماني .

كما شهد الميدان ثورات شعبية لأسباب اقتصادية من الأزمات التي تنشب عن ندرة الحبوب وغلو أسعارها فتكون سببا في حوادث الهياج والعصيان التي اندلعت كثيراً بالرميلة وخاصة في القرن ١٢هـ / ٨١م(١).

وتلك الأحداث حدثت على سبيل المثال في صفر ١٦٩٨ ه/ ابريل ١٦٧٨ م، ثم في محرم ١١٠٨ هـ / سبتمبر ١٦٩٥ م، وفي ذي الحجة ١١٤٥ هـ / الحجة ١١٣٥ هـ / الحجة ١١٤٥ هـ / الحجة ١١٤٥ هـ / الحجة ١١٤٥ هـ / الحجة ١١٤٥ هـ / الميلة يونية ١٧٣٣ م (٢) . وكانت أحداث هذه الحركات تبدأ أولاً في الرميلة ثم تنتشر بتتابع لا يكاد يتغير ففي الفترة التي تشح فيها الحبوب ويصل غلوه للذروة كانت الرعية تتجمع أسفل القلعة للاحتجاج وللمطالبة باتخاذ أجراءات مناسبة لعلاج الحال وتؤدى هذه الظاهرة إلى حوادث يضطرب فيها النظام وتحطم أثناءها أبواب مخازن الحبوب في الرميلة وتنهب ، وكانت حوادث العنف هذه تنتهى عادة بإجراءات قمع شديدة القسوة (٢) .

ويذكر لا اندريه ريمون ١ أن الرميلة كانت مركزاً لهذه الحركات المختلفة

<sup>(</sup>١) اندريه ريمون، فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup> ۲ ) أحمد شلبي، أوضح الاشارات، صربة الإمارات، صربة المارات، صربة المار

<sup>(</sup> ٣ ) اندرية ريمون، فصول من التاريخ الإنجابية المنطقة العثمانية، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

لأنها مجاورة لمركز السلطة السياسية للبلاد حيث كان الناس يحملون شكاواهم ، وأيضاً كثرة أسواق الحبوب هناك وأخيراً لوجود شعب فقير في هذه المنطقة من المدينة أكثر تأثراً من غيره بالمتاعب الاقتصادية على وجه الخصوص (١)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص٢١٨

#### ميدان القبق

### الموقع :

ذكر المقريزى موقع ميدان القبق فقال ٥ أن هذا الموضع خارج القاهرة من شرقيها فيما بين النقرة التي ينزل من قلعة الجبل إليها وبين قبة النصر التي تحتها الجبل الأحمر ٥ (١).

وهذا الميدان مكانه الآن الأرض المشغولة بترب جبانة باب الوزير وقرافة المجاورين وجبانة المماليك حتى قبة الأمير يونس الدوادار ( أثر رقم ١٥٧) التى لا تزال موجودة حتى اليوم بالجهة الشمالية من خانقاة الناصر فرج بن يرقوق ( أثر رقم ١٤٩) .

<sup>(</sup>١) الخطط، ج٢، ص١١١.

<sup>#</sup> وقبة النصر ذكرها المقريزى في الخطط ج٢، ص ٤٣٣ فقال 1 أن هذه القبة زاوية يسكنها فقراء العجم وهي خارج القاهرة بالصحراء تحت الجبل الأحمر بآخر ميدان القبق من بحريه، جددها الملك الناصر محمد بن قلاوون على يد الأمير جمال الدين اقوش نائب الكرك 1.

<sup>\*</sup> وقد ذكرها السخاوى في التبر المسبوك في حوادث سنة ١٥٥ه فذكر أن السلطان أمر بإقامة صلاة استسقاء في الصحراء فخرج سائر الناس ونصب للأمام منبر بين تربة الظاهر برقوق وبين قبة النصر بالقرب من الجبل .

من هذا يتبين أن القبة المذكورة كانت واقعة في الفضاء الكائن شرق خانفاة السلطان برقوق بن برقوق وفي من هذا يتبين أن القبة المدوادار بينهما وبين الجبل الأحمر وقد اندثرت هذه القبة انظر: محمد رمزى، تعليقه على النجوم، ج٧، ص ٤١

#### أسما الميدان:

أطلق على هذا الميدان عدة تسميات فكان يقال له الميدان الأسود وميدان العيد والميدان الأخضر وميدان السباق (١)

#### إنشاءه:

أنشأ هذا الميدان السلطان الملك الظاهر بيبرس البند قدارى ، وقد بنى به مصطبة فى المحرم من سنة ٦٦٦ ه أو سنة ٦٦٧ ه (٢) ، وقد أنشأه الظاهر ليكون ميداناً لتدريب جيشه وشعبه على جميع ألعاب الفروسية ، وصار الميدان محفلاً رياضاً عظيماً ، فقد أراد الظاهر أن يعبئ جيش مصر وشعبها للجهاد فى سبيل الله فى فترة الجهاد المحتدمة بينه وبين التتار والصيلبيين ، فجعل هذا الميدان للتدريب وصار أيضاً مكاناً ترويحياً للاحتفالات فجعل هذا الميدان المتدريب وصار أيضاً مكاناً ترويحياً للاحتفالات والمواسم والاعباد ، وكانت تتم به جميع ألعاب الفروسية من سباق للخيل ورمى النشاب ولعب الرمح ولعب الكرة ولعب القبق والمصارعة .

وقد بلغ اهتمام الظاهر بيبرس بتدريب الجنود وأفراد الشعب أنه كان ينزل كل يوم إلي شرفته بالميدان من وقت الظهر إلى العشاء مشتركاً في الرماية مشجعاً الماليك والناس على آساليب القتال والمبارزة بالرمح والرمى بالنشاب (٢)

<sup>(</sup>١) المقريزي، نفسه، السخاوي، تحفة الاحباب، ص ٣١.

<sup>\*</sup> نستنتج من كلام المقريزي والسخاوي وغيرهما من المؤرخين أن الميدان الأسود كان يشغل الجزء الجنوبي من الميدان من القلعة جنوبًا حتى باب الوزير شمالاً، وأن ميدان العيد كان يشغل الجزء الشمالي من باب النصر إلى باب الحسينية.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، الخطط، ج۲، ص ۱۱۱، ج۱، ص ۵۷۳.

<sup>(</sup> ٣ ) نفس المصدرين والصفحتين.

وكثيراً ما اقيمت حفلات الفروسية ما بين خواصه ومماليكه تولى فيها توزيع الجوائز على الفائزين من المتبارزين ، وكان لهذا التشجيع أحسن الأثر في تدريب الشعب خاصته وعامتة على جميع أنواع الفروسية حتى شمل جميع الطوائف (١) .

وقد ظل السلطان بيبرس مداوماً على النزول للميدان وتبعه في ذلك من تولى بعده من أولاده ، وكذلك الملك المنصور قلاوون وولديه الأشرف خليل والناصر محمد (٢) ، وكانوا يركبون الميدان في مواكب عظيمة يخرج أهل القاهرة جميعاً لرؤيتها .

وقد شهد الميدان أيضاً كغيره من الميادين استقبال الرسل والقصاد والسفراء الأجانب والضيوف وكبار الشخصيات ، وتم اشتراكهم في التمتع بما يحدث في الميدان من أنشطة .

## أبطال ميدان القبق:

ظل ميدان القبق مرتعاً وملعباً للرياضة والفروسية والترويح عن النفس ، وظل فضاءاً لابناء فيه من قلعة الجبل إلى قبة النصر حتى أيام الناصر محمد بن قلاوون فترك النزول إليه وبنى مسطبة برسم مطعم طير الصيد بالقرب من بركة الحبش وصار ينزل هنالك ، ثم ترك تلك المسطبة في سنة ، ٧٢ هـ وعاد إلى ميدان القبق وركب إليه على عادة من تقدمه من الملوك

السن عبد الوهاب، دخانقاة فرج بن برقوق وما حولها؛ بحث في كتاب دراسات في الآثار
الإسلامية، (نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، ١٩٧٩)، ص ٢١٤ ـ ٣١٥.

<sup>(</sup> ۲ ) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ۱۱۳.

إلى أن بنيت فيه الترب شيئاً بعد شيء حتى انسدت طريقة واتصلت المباق المبانى من ميدان القبق إلى تربة الروضة خارج باب البرقية ، وبطل السباق فيه وكذلك رمى القبق من آخر أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون خشية على قبور المسلمين (١) .

وقد ذكر « المقريزى » أنه أدرك عواميد من رخام قائمة بهذا الفضاء تعرف بين الناس بعواميد السباق بين كل عمودين مسافة بعيدة ظلت قائمة إلى ما بعد سنة ٧٨٠ هـ / ١٣٧٨ م فهدمت عندما عمر الأميز يونس الدوادار الظاهرى تربته تجاه قبة النصر ثم عمر أيضاً الأمير قجماس ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة هنالك وتتابع الناس فى البنيان حتى صارت جبانة كبيرة (٢) .

ويرى المرحوم «حسن عبد الوهاب» أن الشرفة الملاصقة الباب البحرى لخانقاة فرج بن برقوق ربما حلت محل شرفة الظاهر بيبرس حيث جدد انشائها الملك الناصر فرج بن برقوق عند انشائه الخانقاة واهتمامه ببقايا هذا الميدان (٣) . ( لوحة ٤١ ، ٤٢ ) .

#### لعبة القبق:

أطلق على هذا الميدان ميدان القبق نسبة إلى أجل اللعبات وأكثرها أثارة في عصر سلاطين الماليك ، وهي لعبة القبق التي كانت منتشرة في

<sup>(</sup>١) المقريزي، الخطط، جـ٢، ص ١٦٢، ٢٦٤ ـ ٤٦٤، السخاوي، تحقة الاحباب، ص ٢٦.٣١.

<sup>(</sup>۲) الخطط، ج۲، ص۱۱۲.

<sup>(</sup> ٣ ) خانقاة فرج بن برقوق، ص ٢٠٥.

أرجاء العالم الإسلامي ، وكان لها دور بارز في مصر بوجه خاص (١) ، وقد ذكر المؤرخون أن السلطان الملك الظاهر بيبرس رتب لعب القبق سنة ٦٦١ هـ (٢) أو سنة ٦٦٢ هـ (٣) .

وقد قال ( المقريزى ) عن لعبة ( القبق ) القبق عبارة عن خشبة عالية جداً تنصب في براح من الأرض ويعمل بأعلاها دائرة من خشب وتقف الرماة بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة لكى تمر من داخلها إلى غرض هناك تمريناً لهم على أحكام الرمى ، ويعبر عن هذا بالقبق في لغة الترك (٤) ومعنى كلمة القبق القرعة العسلية (٤) .

كما يوجد نوع آخر مشابه للطريقة السابقة وكانت طريقتها اقامة صار طويل من خشب فى قمته كرة من ذهب أو فضة بمثابة هدف بداخلها طير الحمام ، ثم يتبارى اللاعبون فى اصابته بالنشاب أو السهام وهم على ظهور الخيل فمن أصاب الهدف وأطار الحمام حاز السبق وأخذ الكرة المعدنية مكافأة له (٦) .

وهناك طريقة أخرى للعب القبق وهي أن يجعل في الميدان حبل معترض على خشبتين ويجعل القبق في وضع متوسط بين الخشبتين ، ويكون سوق الرماة عند الرمى من تحت الجبل وفي بعض الاحيان كان

Ahmed Abdar- Raziq, Deux Jeux, Annales: عن تاريخ هذه اللعبة بالتفصيل انظر: Islamologiques, Xii, (1974), PP. 96 - 107.

<sup>(</sup>۲) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، ق ١، ص ٢١٩.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن دقماق، الجوهر الثمين، جـ٧، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ج٢، ص١١١.

<sup>(</sup> ع ) أحمد عبد الرازق، وسائل التسلية عند المسلمين، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٨، ص١٦، حسن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص٢١٥.

يستعاض عن الحبل برسم الدائرة اتساعها عشر باعات يكون القبق في مركزها ثم يرمى اللاعب إلى السماء لاصابته (١) . (لوحة ٢٣ ، ٤٤) .

وهناك بعض التصاوير في مخطوطات الفروسية توضح طريقة الرمى على القبق وكيفية الدخول فيه من بينها تصويرة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تنسب إلى عصر السلطان الملك الأشرف قايتباى سنة ١٤٧٥ هـ / بباريس تنسب في وضعة ثلاثية الاثية ١٤٧١ م تمثل فارسين متواجهين بعدوان بجوديهما في وضعة ثلاثية الارباع حيث يحاول كل منهما اصابة هدف على هيئة قرعة مرفوع فوق صارى طويل عن طريق اطلاق سهم من قوس في يده (٢).

### بعض الاحتفالات عيدان القبق:

بجانب الأيام العادية التي اعتاد فيها السلاطين والأمراء والمماليك لعب القبق بصفة منتظمة ، فقد شهد الميدان أياماً كانت بمثابة الأعياد والمهرجانات الكبيرة مثل الاحتفالات بختان أولاد السلاطين والأمراء وحفلات الزواج ، فكان الميدان يزدحم ازدحاماً شديداً بطوائف الجيش

ا طنبغا الأشرفي، بغية المرام وغاية الغرام في الرمي بالنشاب، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٩٣ فروسية، ورقة ٢١ب.

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى، مخطوط مصور فى تعليم فنون القتال والفروسية من أواخر عصر الماليك (٢) محمد مصطفى، مخطوط مصور فى تعليم العلمى المصرى، الجلد ١٥، دورة ١٩٦٩ (١٩٧٠ محمد مستخرج من مجلة المجمع العلمى المصرى، الجلد ١٥، دورة ١٩٦٩ (١٩٧٠ محمد مستخرج من مجلة المجمع العلمى المصرى، الجلد ١٩٦٥ محمد مصطفى، مخطوط مصور فى تعليم المحمد المحمد مصطفى، مخطوط مصور فى تعليم المحمد مصطفى، مخطوط مصور فى تعليم فنون القتال والفروسية من أواخر عصر المماليك المحمد مصطفى، محمد مص

Deux Jeux, وسائل التسلية ، ص ١١١ - ١١٢، ولوحة ٩ شكل ب، PlViii/Ix.

نبيل عبد العزيز، الخيل ورياضيتها في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٧٢، شكل. ٤.

والشعب وصار لا يسع الناس من اللاعبين والمتفرجين ، وكانت الأسواق تنصب حينئذ بأنواع عديدة من المأكولات والمشروبات .

وكان الملك الظاهر بيبرس يصحب مماليكه إلى ميدان القبق وبرتبهم اجمل ترتيب ويندفق بهم اندفاق البحر فيشاهد الناس أبهة عظيمة ويقام القبق و تفرد الجوائز على الفائزين من خيول السلطان الخاصة وخلعه ومكافآت مالية وغير ذلك ، إلى جانب ممارسة الوان الفروسية الأخرى حيث ينقسم المماليك فريقين يلعبون مرة بالنشاب أو الطعان بالرماح أو الدبابيس أو السيوف ، وظل الظاهر بيبرس فترة كبيرة ينزل كل يوم للميدان من الظهر ويركب منه عشاء الاخرة وهو واقف في الشمس يرمى ويحرض الناس على الرمى والرهان فما بقى أمير ولا مملوك إلا وهذا شغله واستمر الحال على ذلك حتى صارت تلك الأمكنة لا تسع الناس من الزحام (١) .

ومن الأيام الحافلة التي شهدها الميدان الأيام العشرة الأولى من ذى القعدة سنة ٦٦٢ هـ وكان ذلك بمناسبة ختان الملك السعيد محمد بركة خان ابن السلطان الملك الظاهر بيبرس البند قدارى إذ هيأ السلطان بيبرس فرسانه ومماليكه في اكمل زى وأتم عدة وأبهى زينة ودعى رسل الملك بركة ملك التتار حتى يريهم مهارة ومقدرة جيش مصر وعز الدولة المملوكية فدهشوا وبهروا مما رأوه ، ونصبوا القبق بالميدان وكان بيبرس يخلع على كل من يصيبه فرساً بما عليه من زينة وخلعة ، وتم اللعب بالرماح والرمى بالنشاب والمبارزة بالسيوف ، وأقام السلطان الولائم الحافلة وخلع على أرباب الدولة واعيانها ، وفي اليوم العاشر عمل السماط

<sup>(</sup>۱) المقريزي، الخطط، جـ٧، ص ١١١.

بقلعة الجبل بمناسبة ختان الملك سعيد بن الظاهر بيبرس ومعه بعض أولاد الأمراء ، ودعى بعض أولاد الفقراء واليتامي فختنوا وكسوا (١) .

ومن الأيام الحافلة التي شهدها الميدان أيضاً الأسبوع الاخير من شهر رمضان سنة ٦٧٢ هـ إذ أن بيبرس كان قد اطمأن إلى أحوال الدولة من الخطر الذي كان يهددها من قبل التتار بالشام وعاد إلى مصر وعزم على ختان ابنه في أبهي زينة ونصب القبق ولعب مع المماليك وابدى براعة فاثقة ولعبت المماليك بالرماح والدبابيس وبرمي النشاب وتسابقوا بالخيل، وجرى من اللعب والزينة مالا يوصف مدة أسبوع بالميدان ، وخلع السلطان بيبرس على عدد كبير من الأمراء والأعيان والمماليك ، وحضر من العامة والمتفرجين اعداد كبيرة وابتهجوا وسروا سروراً عظيماً بتلك الأيام لأنها كانت أيام عيد فتضاعفت بسببه الأفراح للخاصة والعامة ، وقد سجل الشعراء تلك الأيام في أشعارهم (٢) .

وشهد الميدان احتفالات عظيمة بمناسبة زواج الملك سعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين قلاوون في الأسبوع الأول من جمادى الأولى سنة ٦٧٥ هـ ، إذ أمر الظاهر العسكر بالركوب إلى الميدان كل يوم في أحسن زى والناس تزدحم للفرجة مدة أسبوع ، ونصب القبق ولعب السلطان والأمراء والمماليك ، وكانوا أيضاً يتسابقون بالخيل ويلعبون ويرمون بالنشاب ، وكان السلطان ينعم بالهدايا من خيول وملابس على الأمراء والماليك المصيبون في لعب القبق كما أنعم في اليوم السابع على

<sup>(</sup>۱) المقريزي، السلوك، جدا، ص١١٥ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup> ۲ ) بيبرس الدودار، التحفة الملوكية، ص ۷۹، زيدة الفكرة، ص ۱۳۲، المقريزي، السلوك، جـ١، ص ١٦٢ المتارك، السلوك، جـ١، ص ١٦٤.

أمراء الدولة ووزرائها وقضاتها وكتابها وأطبائها ألف وثلاثمائة خلعة وأرسل إلى دمشق الخلع ففرقت هناك ، وجرى من اللعب والزينة ما لا يوصف ومدت الاسمطة الحافلة التي حضرها العامة والخاصة ، وسر الناس سروراً عظيماً ، وقد ذكر المؤرخون أن السلطان لعب بيده اليسرى مما أدهش الناس لمهارته حيث أصاب القبق باليسرى وأخطأ غيره باليمنى ، وكانت تلك الأيام بالميدان ملتقى دبلوماسياً. كبيراً ، فقد حضر رسل التتار ورسل الفرنج وخلع عليهم السلطان خلعاً سنية ، وحضر كذلك صاحب حماة للتهنئة ومعه هذايا عظيمة ، وقدم الأمراء للسلطان هدايا كثيرة لم يقبل منها إلا أقل القليل جبراً لخواطرهم (۱) .

وقد شهد الميدان أياماً مشهودة كذلك في فترة حكم السلطان الملك الأشرف خليل ومنها بعض الأيام في ذي الحجة سنة ٢٩٢ هـ ، وكان سبب تلك الاحتفالات أن الأشرف قد استعد لمولود له ظن أنه سيكون ذكراً يخلفه في الملك فاستعد له استعداداً عظيماً فخيب الله ظنه ورزقه بانثى فكره الغاء الاحتفال واظهر انه يريد ختان أخيه محمد وابن أخيه مظفر الدين موسى ، فأمر بأن يلبس الأمراء والمماليك آلة الحرب من السلاح الكامل وخيولهم ويصيروا بأجمعهم كذلك في الميدان الأسود خارج باب النصر فاهتم الأمراء والعسكر اهتماماً كبيراً لذلك واخذوا في تحسين العدد وبالغوا في التأنق وتنافسوا في اظهار التجمل الزائد وخرج في اليوم الرابع من اعلام الأمراء السوقة ( الذين يسوقون بالرمح ) ونصبوا في اليوم الرابع من اعلام الأمراء السوقة ( الذين يسوقون بالرمح ) ونصبوا عدة صواوين فيها سائر البقول والمآكل فصار الميدان سوقا عظيماً ، ونزل السلطان من قلعة الجبل بعساكره وعليهم لأمة الحرب وقد خرج سائر من

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، جـ۱، ص ٦٢٦- ٢٢٧، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٧، ص ١٦٥- ١٦٦، المريزى، المقريزى، السلوك، جـ١، ص ١٦٥. ابن أبي الفضائل، النهج السديد، جـ١، ص ٥٦١. م.

فى القاهرة ومصر من الرجال والنساء الا من خلفه عذر لرؤية السلطان فأقام السلطان يومه وحصل للناس بهذا الاجتماع ما يعز وجود مثله ، وأصبح السلطان وقد استعد العسكر بأجمعه لرمى القبق ورسم للحجاب بأن لا يمنعوا أحداً من الجند ولا من المماليك ولا من غيرهم من الرمى ، ورمى الأمراء والمماليك القبق فأصابوا والناس بأسرهم قد اجتمعوا للنظر حتى ضاق بهم الفضاء وسر السلطان سروراً كبيراً من الرمى واستمر ذلك الحال ثلاثة أيام ، وقد صاحب ذلك الجو البهيج أرباب الملاهى والأغانى وأصحاب الملعوب الذين زادوا الأمر سروراً ، وصار الناس من الطرب والسرور فى أحسن شيء يقع فى العالم حتى تغير الجو وثارت الريح وصار النهار كالليل فانفض ذلك الجمع البهيج (١) .

وقد ذكر المؤرخون أنه في هذا اليوم انعم السلطان على الأمير سيف الدين بيسرى بخمسة وثلاثين ألف درهم عيناً سوى الخلع وغيرها لما ابتكره من طريقة جديدة لأداء لعبة القبق (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن إيبك، كنر الدرر، جم، ص ٣٤٣، المقريزي، الخطط، ج٢، ص ١١٢ ـ ١١٣، السلوك، ج١، ص ١١٢ ـ ١١٣، السلوك، ج١، ص ٥٠٠ ـ ٧٨٠ ابن تغرى بردى، النجوم، جم، ص ١٦، بيبرس الدودار، زبدة الفكرة، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup> ٢ ) يرجع المؤرخون هذا الانعام الجزيل لأن الأمير بيسرى الشمس الصالحى أحدث فى ذلك الحفل تعديلاً جديداً فى رمى القبق إذ عمل مرجاً خاصاً لغرسه وطئ ليلعب به القبق فلما رآه السلطان قال له : قد كبرت يا أمير بدر الدين فاقترحت هذا السرج ليسهل عليك الركوب، فقال الأمير بيشرى: أن كان المملوك قد كبر فقد رزقت ستة أولاد وهم فى خدمة السلطان، ولم يكن اقترح هذا السرج إلا لا جل القبق، ثم ساق الأمير بدر الدين نحو صارى القبق والعادة الجارية أن الرامى لا يرميه إلا إذ صار بجانب الصارى فساق إلى أن تعدى الصارى فما شك الناس أنه فانه الرمى ثم استلقى على ظهر فرسه حتى صار راسه على كفل الغرس فرماه وهو كذلك بعد أن تعداه فاصاب القرعة وكسرها فصرخ الناس لذلك واستعظموه وظهرت للسلطان فائدة السرج فامر أذ ينعم عليه بما بقى فى ذلك الوقت من المال المرصد للانعام فاعطيه وكان خمسة وثلاثين ألف دوهم. انظر: النويرى، نهاية الارب، جـ٢٩ المال المرصد للانعام فاعطيه وكان خمسة وثلاثين الف دوهم. انظر: النويرى، نهاية الارب، جـ٢٩ المال المرصد نات من تحقيق محمد مصطفى السلوك، جـ١٩ ص ٨٨٦.

وفى أيام الناصر محمد بن قلاوون استمر الميدان فترة مكاناً عظيماً للاحتفالات والالعاب حتى عمل الناصر محمد بدائل عنه مثل الميدان الناصرى وميدان المهارى وميدان تحت القلعة وغير ذلك ، وتم انشاء الترب بأنحائه فبطل الركوب اليه ، وكان الناصر قبل ابطاله يرسل إلى أمراء العرب أن يحضروا إليه الخيل للسبق فى الميدان ما بين قبة النصر وقلعة الجبل (١) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي، السلوك، جـ٢، ص ٢٠٨، ٢٩٥٠ - ٥٠٠.

#### الميدان الناصري على النيل

يلى هذا الميدان ميدان الرميلة من حيث أهميته وكان متنزهاً كبيراً زمن المماليك بالإضافة لاستخدامه في استضافة الرسل والسفراء والضيوف .

### الموقسع:

ذكر ( المقريزى ) أن هذا الميدان من جملة بستان الخشاب فيما بين مدينة مصر والقاهرة ، وكان موضعه قديماً غامراً بماء النيل ، وقد أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٨ هـ بدلاً من الميدان الظاهرى الذى هدمه سنة ٧١٤ هـ وجعله بستاناً (١) .

ويمثل موقع هذا الميدان الآن جزء من منظقة جادرن سيتى ويتمثل حده الغربى في شارع كورنيش النيل (القصر العالى سابقاً) ومن الجنوب شارع عائشة التيمورية به الوالدة باشا سابقاً) ومن الشرق شارع القصر العينى ومن الشمال شارع رستم باشا (٢) . (شكل ٦٢).

<sup>(</sup> أ ) الخطط، جـ٧، ص ٢٠٠، وقد ذكر للتريزي الميدان ايضا في كلامه على ظواهر القاهرة المعزية جـ٧، ص ٢٠٨، وفي كلامه على بر الخليج الغربي، جـ٧، ص ١١٣، وعلى قنطرة الفخر، جـ٧، ص ١٤٨. ( ٢ ) محمد رمزي، تعليقه على النجوم الزاهرة، جـ٩، ص ٩٧.

### عمارة الميدان في العصر الملوكي:

عمر الناصر محمد بن قلاوون هذا الميدان وجهزه للركوب إليه واللعب به في سنة ٧١٨ هـ فعرف بالميدان الناصرى نسبة إليه كما أطلق عليه الميدان الكبير وكذلك الميدان السلطاني على النيل وأحياناً الميدان فقط ، وقد جعل حوله أسوار وأبواب ، كما بني حوله القصور لينزل بها ومعه أمراءه بالإضافة لتجهيز عدد من الخيام به (١) .

في تلك السنوات زادت العمارة في خط الميدان زيادة كبيرة مدة الناصر محمد واتصلت المباني على طول شاطئ النيل حينئذ (٢).

وفى أيام الظاهر برقوق تعرض الميدان للاهمال والتخريب إذ أنه ابطل الركوب إليه ولعب الكرة به فتشعثت قصوره وجدرانه وصار منزلا لركب الحجاج المغاربة (٢). وربما يرجع سبب ذلك إلى اهتمام برقوق بالرميلة وميدان تحت القلعة حيث قضى هناك معظم أوقاته لذلك أمر السلطان المؤيد شيخ بعمارته في سنة ٨٢٣ه وعهد بالاشراف على عمارته للوزير الصاحب بدر الدين نصر الله فعمره عمارة حسنة (١).

کما اهتم الظاهر جقمق بعمارته فامر بتجدیده فی ذی القعدة سنة الظاهر جقمق بعمارته فامر بتجدیده فی ذی القعدة سنة ۸٤٤ هـ، واعاد بناء سوره(٥)، کما أمر السلطان قایتبای بعمارته فی ذی

<sup>(</sup>۱) القریزی، الخطط، جـ۲، ص ۲۰۰، السلوك، جـ۲، ص ۱۸۲، القلقشندی، صبح الاعشی، جـ٤، ص ۱۸۲، القلقشندی، صبح الاعشی، جـ٤، ص

<sup>(</sup> ٢ ) انظر بالتفصيل الفصل الأول من هذه الرسالة.

<sup>(</sup> ٣ ) المقريزي، السلوك، جـ٢، ص ٢٩٥، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ١٤، ص ٩٥.

<sup>(</sup> ٤ ) المقریزی، السلوك، جـ ٤ ، ص ٥٣٩ ، ابن حجر، انباء الغمر، جـ ۲ ، ص ٢٢١ ، ابن تغری بردی، النجوم، جـ ٤ ، ص ٩٩ ، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ٢ ، ص ٢٥ - ٥٣ .

<sup>(</sup> ع ) المقريزي، السلوك، جدى ص ١٢١٦ ، ١١٢١.

القعذة سنة ٨٩٧ هـ وكان الانابكي أزبك شاذاً على عمارته حتى انتهى منه (١).

## الميدان في العصر العثماني:

أهمل هذا الميدان في العصر العثماني وحولت أرضه إلى بساتين وربما يرجع سبب ذلك لطغيان على النيل عليه ، لذا اقيم بدلاً منه ميدان آخر شرقيه في محاذاة الميدان القديم وقد وقع على خرائط الحملة الفرنسية باسم ميدان النشابة نسبة إلى تدريبات الفرسان على الرمى بالنشاب من فوق ظهور الخيل (٢).

# التنزه واللعب في الميدان الناصرى في العصر المملوكي:

لما عمر هذا الميدان سنة ٧١٨ هـ أصبح الركوب إليه من أهم شعارات ورسوم السلطنة المملوكية وكان الملك الناصر يركب إليه كل يوم سبت لمدة شهرين بعد وفاء النيل كل عام في موكب حافل ويتجمع أهل القاهرة ومصر لمشاهدته في طريقه من القلعة إلى هناك ، وكان الناصر محمد قد استجد ركوب فرقة للتيسير والرياضة تسمى الاوشاقية كان لها هيئة خاصة في لباسها وترتيب خيولها (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور جـ٣، ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣، السخاوى، الضوء اللامع، جـ٦، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) محمد رمزی، تعلیقه علی النجوم، جـ۹، ص ۹۷، جـ۱۱، ص ۲۹، علی مبارك، الخطط التوفیقیة، جـ۳، ص ۲۲، علی مبارك، الخطط التوفیقیة، جـ۳، ص ۲۲۲، جومار، وصف مدینة القاهرة، ص ۳٤۷.

<sup>(</sup>۳) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱، السلوك، جـ۲، ص ۱۸۳، القلقشندی، صبح الاعشی، جـ٤، ص ٤٧، النظم النجوم، جـ۹، ص ٥٦.

وكان موكب السلطان للميدان من المعالم الرئيسية للدولة حرص الملك الناصر محمد عليه ، إِذ أنه في سنة ٧٢١ هـ لما قام العامة بحرق عدة كنائس للنصارى وقتل الناصر محمد كثير من العامة بسبب ذلك فخاف الناس من الاجتماع لرؤية مواكبه لذا اصدر الناضر نداءاً بخروج الناس للفرجة على الميدان ولهم الأمان والاطمئنان فخرجوا على عادتهم (١) .

وداوم خلفاء الناصر محمد على النزول للميدان الناصرى ولعب الكرة في مواكب حافلة يتجنمع لها أهل القاهرة ومصر جميعاً ، ومن هؤلاء الاشرف شعبان ( ٢٧١ ـ ٧٧٨ هـ ) (٢) ، والمنصور علاء الدين على بن شعبان ( ٧٧٨ ـ ٧٨٣ هـ ) (٢) والصالح زين الدين حاجى ( ٧٨٣ ـ ٧٨٤ هـ ) الذى كان كثير اللهو كثير النزول واللعب بالميادين فكان ينزل للميدان تحت القلعة كل يوم أحد وثلاثاء من كل أسبوع وينزل للميدان الناصرى كل يوم سبت ، وفي آخر نزوله للميدان الناصرى عمل موكباً حافلاً إذ أمر أمرائه والمماليك بعمل طابور من الصليبة إلى فوق الاصطبل بالقلعة وهو جالس بالقصر ليرى ذلك وجمعت أرباب الملاهى ورتبوا في عدة أماكن بالميدان وتجمع الناس من كل جهة من الصليبة إلى الميدان إلى الميدان إلى الميوم للمقور مرتفعة حتى أنه قد أجرت مواضع الوقوف وكان اليوم للمتفرجين بأجور مرتفعة حتى أنه قد أجرت مواضع الوقوف وكان اليوم للمتفرجين بأجور مرتفعة حتى أنه قد أجرت مواضع الوقوف وكان اليوم لم يعهد في ركوب الميدان مثله (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، النجوم، جه، ص ۷۲.

<sup>(</sup> ۲ ) المقریزی، السلوك، جـ ۲، ص ۱۹۱، ۲۳۲، ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ ۱، ق۲، ص ۱۳٦.

<sup>(</sup> ٣ ) المقريزي، نفس المصدرس، جـ٣، ص ٣٣٠ ابن إياس، نفس المصدر، جـ١، قـ١، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، نفس المصدر، جـ٢، ص ٧٣٥.

أما السلطان الظاهر برقوق فقد نزل بالميدان الناصرى ولعب به الكرة عدة مرات (١) في بداية حكمه إلا أنه بعد ذلك أبطل النزول إليه واهمله (١) وربما يرجع ذلك لاهتمامه الزائد بميدان الرميلة وهو بذلك قد أبطل رسماً وشعاراً هاماً من رسوم السلطنة المملوكية التي كانت تميزها .

وظل الميدان مهملاً حتى أعاد إليه النشاط الملك المؤيد شيخ الذى أكثر من النزول والبيات واللعب به ، واضاف إليه لعب المماليك بالرماح فكانت أيام المؤيد شيخ من أنزه أيام سلاطين المماليك (٢).

وكذلك ظل الظاهر جقمق ( ١٤٢ – ١٥٧ هـ ) كثير النزول للميدان(٤)، ولكن أى من السلاطين من بعد جقمق لم يهتم بأمر الميدان حتى أمر قايتباى بعمارته .

ومن الجدير بالذكر أن المحمل الذى يحمل كسوة الكعبة كانوا يسيرون به إلى الميدان الناصرى ويستعرضونه هناك مثلما حدث في ١٤ رمضان ٨٦٨ هـ، وكان الشهابي أحمد بن العيني أمير حاج المحمل وكانوا في هيئة جميلة من آلاقمشة الهائلة المزركشة التي قل أن رؤى مثلها (٥٠).

# استضافة رسل وضيوف السلطنة المملوكية بالميدان الناصرى:

استغل الميدان الناصرى في استقبال واستضافة الرسل والقصاد

<sup>(</sup>۱) المقريزي، نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٩٧، ١٥١٨، ابن تغرى يردى، النجوم، جـ١١، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی، نفس للصدر، جـ۱۲، ص ۲۹، ۷۰، جـ۱۶، ص ۹۰.

<sup>(</sup> ٣ ) المقريزي، السلوك، جـ٤، ص ٢٧ه، ابن تغرى يردى، النجوم جـ١٤، ص ٩٦، ٩٩، ١٠١، ١٠١٠

<sup>(</sup>٤) المقريزي، نفس المسدر، جه، ص١١١٦، ١١٢٦.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن تغری بردی، حوادث الدهور، جـ۳، ص ۲۹۹ ـ ۲۷۰.

والسفارات والضيوف الذين يأتون مصر في شئون دبلوماسية وغيرها في عصر سلاطين المماليك ، كما كان الميدان يستقبل نواب السلطنة بالشام والحجاز ، وكان الميدان كذلك محطة واستراحة ومنزل للحجاج المغاربة(١).

وقد كان هؤلاء الرسل والضيوف يقيمون بمناظر وقصور المهدان بالاضافة للخيم الكبيرة المجهزة ، وكان السلاطين يحتفلون بهم ويتبادلون الرسائل والمكاتبات والهدايا وكانت ترتب لهم جميع نفقات اقامتهم بالميدان من مأكل ومشرب بالاضافة للخلع التي تخلع عليهم والهدايا التي يتلقونها

ومن هؤلاء الرسل رسل القان أبى سعيد (متملك العراق وايران آنذاك) الذين اتوا في شهر رجب ٧٢٧ هـ واضافهم السلطان الناصر محمد بالميدان وتبادل معهم الهدايا (٢).

ومن الضيوف الذين استقبلهم الناصر محمد بالميدان الناصرى أيضاً جماعة كبيرة من حجاج المغرب على رأسهم الحرة بن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب المريني صاحب فاس ، وصلوا القاهرة يوم ١٢ رمضان سنة ٧٣٨ هـ وقد أكرم الناصر وفادتهم حتى خروجهم للحج في شهر شوال ، وقد أهدوا إلى الناصر محمد هدية عظيمة فقابلهم الناصر محمد بالمثل وجهزهم بما يلزمهم (٣)

وكذلك انزل بالميدان رسل الملك ازبك التتار في جمادي الآخرة سنة

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى، النجوم، ج١٤، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۲) المقريزي، السلوك، ج١، ص ٢٨٢ - ٢٨٤.

<sup>(</sup> ٣ ) المقريزي، السلوك، جـ٢، ص ٤٤٨ - ٤٤٨.

٧٣٩ هـ ، وكانوا يخطبون ود الناصر محمد وكان ملكهم اراد أن يصاهر الناصر محمد في احدى بناته لينال شرفاً كبيراً مثلما تزوج الناصر محمد باحدى الاميرات عندهم فاعتذر لهم الناصر محمد بصغر سن بناته ، وأكرم مثواهم واحتفل بهم احتفالاً كبيراً (١) .

وكذلك استضيف بالميدان في ذى الحجة سنة ٧٤١ هـ سفارة كبيرة من أمراء وقضاة بعض ايلخانات فارس والعراق وديار بكر ليقدموا الولاء ويخطبون ود الناصر محمد الذى أحسن استقبالهم وانعم عليهم انعامات كثيرة (٢).

وفى زمن سلطنة الكامل شعبان بن الناصر محمد ( ٧٤٦ ـ ٧٤٦ ) استقبل بالميدان فى جمادى الأولى سنة ٧٤٦ هـ أمير مكة وخلع عليه السلطان باستقراره أمير مكة (٣).

وفى سلطنة الصالح صلاح الدين صالح بن محمد بن قلاوون ( ٧٥٢\_ ٥٥٥ هـ ) انزل بالميدان فى ربيع الآخر ٤٥٥ هـ رسل المجاهد صاحب اليمن ومعهم هدايا فاخرة للسلطان ، واحتفل بهم السلطان احتفالاً كبيراً (٤) .

وفى سلطنة الاشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ( ٧٦٤ - ٧٦٨ من استضاف الميدان أيضاً في محرم سنة ٧٦٨ هـ سفارة من الملك الأفضل بن المجاهد صاحب اليمن وكان على رأس السفارة وزيره

<sup>(</sup>١) الشجاعي، تاريخ الملك الناصر، ص ع٤.

<sup>(</sup> ۲ ) الشجاعي، نفس المصدر، ص ۹۸ - ۱۰۱، المقريزي، السلوك، ج۲، ص ۱۹ - ۲۰۰ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن تغری بردی، النجوم ، جـ۱۰ ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٤) القريزى، السلوك، ج١، ص ٨٩٢.

شرف الدين حسين بن على الفارقى ومعه هدايا قيمة (١) وكذلك استضاف الأشرف شعبان بالميدان في رمضان وشوال سنة ٧٧٧ هـ الأمير بيدمر الخوارزمي نائب الشام الذي قدم للسلطان والأمراء هدايا قيمة (٢).

وفى سلطنة الصالح زين الدين حاجى الأولى ( ٧٨٣ ـ ٧٨٤ ) وصل رسل من صاحب بغداد فى جمادى الآخرة ٧٨٣ هـ وأنزلوا بالميدان الكبير الناصرى واكرموا واخلع عليهم ، وكان عددهم كبيراً وكان على رأسهم قاضى بغداد زين الدين العتايقى الذى أحسن المصريون استقباله (٣) .

كما استقبل أمير مكة في سلطنته الثانية ( ٧٩١ - ٧٩٢ هـ ) وأنزله الميدان في رجب سنة ٧٩١ هـ (٤٠) .

وفى سلطنة الظاهر برقوق ( ٧٨٤ - ٨٠١ هـ) استضيف بالميدان رسل الدولة العثمانية في محرم سنة ، ٧٩ هـ وأحسن الظاهر برقوق وفادتهم (٥) .

وفى سلطنة الأشرف برسباى ( ١٢٥ - ١٤١ ه ) كثر استقبال الرسل والسفراء والضيوف وأنزل بعضهم بالميدان الناصرى ، ومنهم رسل الدولة العثمانية الذين نزلوا بالميدان في شعبان ٢٢٦ ه ، وكانوا جماعة كبيرة أحسن السلطان وفادتهم ورتب لهم نفقات كبيرة وأقاموا إلى ايام سفر الحجاج (٢) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جـ٣، ص ١٢٧، ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، ق٢، ص ٢٠.

<sup>(</sup> ۲ ) المقریزی، نفس المصدر، جـ۳، ص ۲۲۰، ۲۵۲، ابن إیاس، بدائع الزهور جـ۱، ق۲، ص ۱۵۹.

<sup>(</sup> ۳ ) ابن قاضی شهبه، تاریخ ابن قاضی شهبه، ص ۲۱.

<sup>(</sup>٤) ابن قاضني شهبة، تاريخ قاضي شهبة، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup> ٥ ) المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٧٤ه.

<sup>(</sup>٦) العيني، عقد الجمان (نشر الزهراء)، ص ٢٠٤، ٢٠٠٠.

وقد استخدم الميذان كمكان لتجمع الجيوش مثلما حدث في جمادي الآخرة سنة ٨٢٩ هـ اذ نزل به عدد كبير من عسكر الشام ومن طوائف العشائر ليسيروا للجهاد (١).

وقد نزل بالميدان أمير مكة في شوال سنة ٨٢٩ هـ (٢) ، وفي جمادي الآخرة سنة ٨٣٠ هـ استقبل الحجاب ورؤوس النوب سفارة الدولة العثمانية وتلقونهم من خارج القاهرة وأنزلهم السلطان بالميدان وأحسن استضافتهم (٢) .

وقد استقبل الظاهر جقمق ( ۸٤٢ ـ ۸۵۷ هـ ) كثيرا من السفارات والضيوف بالميدان منهم الأمير مازى نائب الكرك الذى مد له السلطان الاسمطة بالميدان وخلع عليه فى ربيع أول سنة ٨٤٦ هـ (١) ، وكذلك انزل بالميدان فى رجب سنة ٨٤٦ هـ جماعة من نجد أراد السلطان الظاهر جقمق أن يوليهم أمر الحرمين ( مكة والمدينة ) بدلاً من امرائها الشيعة (٥) ، وفى رمضان ٨٤٩ هـ قدم حجاج المغاربة ومعهم المرأة الحرة زوجة مولاى فارس صاحب المغرب ومعهم هدايا حافلة وانزلوا بالميدان واكرم السلطان ضيافتهم (١) .

وفي صفر ٥٥٥ هـ وصل رسل من جهان شاه بن قرا يوسف متملك تبريز وبغداد وما الهاما وفيهم ابن اخيه اصبهان بن قرا يوسف ومعهم

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جـ٤، ص ٧١٨. (۲) نفس المصدر، جـ٤، ص ٧٢٧.

<sup>(</sup> ٣ ) المقريزي، السلوك، جـ٢، ص ٧٧٦، العيني، عقد الجمان (نشر الزهراء)، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) السخاوى، التبر المسبوك، ص ٤١ ـ ٤٢، العيني، عقد الجمان (نشر الزهراء)، ص ٥٧٩.

و ) السخاوى، نفس الصدر، ص ٤٤، العينى، نفس المصدر، ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>۲) السخاوى، نفس المصدر، ص۱۲۳، العينى، نفس المصدر، ص۱۴۳، ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، جـ۱، ص ۱۹.

هدایا ورسائل تودد للسلطان وطلب صفح وصلح لاعتدائهم علی جهان کیر بن علی بك بن قرا یللك و أخذهم ارزیكاد ومدینته ماردین وادعوا انهم فعلوا ذلك لخروج الأخیر عن طاعة السلطان ، فأنزلهم السلطان بحقمق فی المیدان الناصری و زتب لهم كل یوم عشرة آلاف درهم ، ومنعوا من الاجتماع بالناس (۱) .

وفي ربيع آخر ٨٥٥ هـ قدم رسل محمد بن مراد بك بن عثمان سلطان الدولة العثمانية وكان الظاهر جقمق قد ارسل اسنباى الظاهرى أحد امراء العشرات لتهنئته بالسلطنة خلفاً لوالده، ثم عاد اسنباى وهو بزى الأروام على قاعدة من تقدم من القصاد ومعه رسل السلطان العثمانى فأنزلوا بالميدان (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، نفس المصدر، ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ، السخاوی، التبر المسبوك، ص ۵۶۳.

<sup>(</sup> ۲ ) السخاوى، نفس المصدر، ص ٣٤٨.

#### ميدان المهاري

قال ( المقريزى ) عن هذا الميدان ) هذا الميدان بالقرب من قناطر السباع في بير الخليج الغربي ، كان من جملة جنان الزهرى أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة عشرين وسبعمائة ، ومن وراء هذا الميدان بركة ماء كان موقعها كرم القاضى الفاضل رحمة الله عليه (١).

ومن حسن الحظ أننا وجدنا ذكر لموقع هذا الميدان في العصر العثماني في الوثيقة رقم ٢٨١٦ أوقاف والمؤرخة بتاريخ ٢ ربيع ثاني سنة في الوثيقة رقم ٢٨١٦ أوقاف والمؤرخة بتاريخ ٢ ربيع ثاني سنة السلطاني على التكية المولوية (٢) ، وقد ورد بها ٥ . . . وذلك جميع الغيط الكاين ظاهر القاهرة المحروسة خارج بابي زويلة والخرق بخط الناصرية بالقرب من قناطر السباع الذي كان مناخاً لجمال السلطنة الشريفة المعروف قديماً بالميدان وما به من بنا بيسرى الساقيتين الماء المعين العدتين الخشب الكاملتين الصالحتين للادارة المركبتين على فوهتيهما من العدتين الخشب الكاملتين الصالحتين للادارة المركبتين على فوهتيهما من

<sup>(</sup>١) الخطط، ج٢، ص١٩٩.

 <sup>(</sup> ۲ ) التكية المولوية كان أصلها المدرسة السعدية التي بناها الأمير شمس الدين سنقر السعدى نقيب المماليك السلطانية في سنة ٥ ٧١ هـ وبني بها رباطًا للنساء وقبة، وقد تحولت إلى تكية للطريقة المولوية في العصر العثماني، (أثر رقم ٢٦٣).

الجهة القبلية وبنا للهمايل المذكور من الجهة البحرية وأضول الشجر النابتة وهى من الجميز ثلاثة أصول ومن البلح اصلان ومن السنط أصل واحد ومن النبق خمسة عشر فذاناً ونصف وثمن فدان وحسبة من فدان المخصور ذلك بحدود أربعة الحد القبلى ينتهى بعضه للطريق وبعضه لحارة السياس وبعضه إلى حوش اهرمين وبعضه إلى حوش داخل درب الكنيسة وباقية إلى درب النبق والحد البخرى ينتهى بتمامه إلى بركة أبى شامة والحد الشرقى ينتهى بعضه إلى حوش محمد النشاشيبي وبعضه إلى جنينة الزهرى وباقية إلى بركة أبى شامة المذكورة والحد الغربي ينتهى بعضه إلى حسن أفندى الواقف المشار إليه وباقيه إلى الجنينة المعروفة بأبى زنطين حسن أفندى الواقف المشار إليه وباقيه إلى الجنينة المعروفة بأبى زنطين قديماً والآن بيد مولانا الواقف المشار إليه عنه الى الجنينة المعروفة بأبى زنطين قديماً والآن بيد مولانا الواقف المشار إليه وباقيه إلى الجنينة المعروفة بأبى زنطين

وإذا استعرضنا ما سبق نرى أن البركة التي ذكرها المقريزي هي المعروفة في العصر العثماني باسم بركة أبو شامة ( أبو الشامات ) (٢) وأن بعض الأماكن التي وردت بالوثيقة لا تزال قائمة ومحتفظة بأسمائها القديمة مثل حارة السياس ودرب الكنيسة ودرب البندق وهي الدروب التي تصل ما بين شارع الناصرية وشارع خيرت (٣) . ( شكل ٢٢ ) .

<sup>(</sup> ١ ) كتاب الوقف رقم ٢٨١٦ أوقاف ص ٧,٦.

<sup>(</sup> ٢ ) عن بركة أبو الشامات، انظر ما سبق ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) نلاحظ هنا في العصرين المملوكي والعثماني مدى الحرص من المسئولين عن العاصمة القاهرة وأهلها على تخليد ذكر الأماكن القديمة مثل جنينة الزهرى التي تبقت من جنان الزهرى القديمة وكذلك درب الكنيسة نسبة للكنيسة التي تهدمت وقت انشاء البركة الناصرية وكذلك درب السياس الذين يقومون بخدمة الميدان ومكنوا بهذا الدرب غالبًا واستمر الدرب يحمل اسمهم حتى يومنا هذا، وكذلك اسم درب البندق حتى الآن.

وبناءاً على ذلك أرى أن الميدان كان يشغل مساحة حوالى ١٥ فداناً ويمثل موقعه الآن المنطقة التي تحد جنوباً بشارع المبتديان ومن الشرق بشارع خيرت ومن الشمال بشارع جامع الاسماعيلي ، ومن الغرب بشارع منصور (١) : ( شكل ٦٣ ) .

### إنشاء الميدان:

أنشأ هذا الميدان الناصر محمد سنة ، ٧٢ هـ لأجل الخيول لأنه كان شغوفاً بتربيتها والاكثار منها فعمل هذا الميدان (٢) ونقل إليه الطين وزرع به النخيل وغيره وجعل به سواقى ماء وجعل بالميدان حجورة لنتاج (٢) الخيل وعين لها سواسا اميرا خورية وبنى بها أماكن للخدمة (٤) .

<sup>=</sup> وقد راعت مصلحة التنظيم التي باشرت أعمالها منذ أيام محمد على على مراعاة احياء اسماء المعالم القديمة للقاهرة، ونراها قد اطلقت اسم الميدان الكبير على شارع موازى لشارع خيرت يخترق المنطقة التي بها الميدان القديم، وكذلك أطلقت اسم حارة القصر الكبير على احد الشوارع بالمنطقة وكذلك أطلقت على احد الشوارع اسم شارع الملك الناصر وكذلك جنان الزهرى وعطفة غيط أبو شامة. وقد جانب مصلحة التنظيم الصواب حين أطلقت على أحد الشوارع اسم البركة الناصرية حيث أنه كان يقع في حدود الميدان وكان الأولى أطلاق اسم شارع البركة الناصرية على أحد شوارع.

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً: محمد رمزي، تعليقه على النجوم، جـ٩، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup> ۲ ) بلغ من شغف الناصر بالخيل ونتاجها أنه كان يحفظ لكل مما عنده منها منجل به اسم صاحبه الأصلى وتاريخ مولده وشرائه، وإنا حملت فرس ترقب الوقت الذى تلد فيه. وبلاحظ أن القريزى قد سمى هذا الميدان باسم المهارى وهو خطأ فالبرجوع إلى للعاجم اللغوية نرى أن جمع مهر كلمة مهار أو الامهار أو المهارة. انظر أيضًا: حاشية السلوك، جـ۲، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup> ٣ ) الحجورة جمع حجر وهي الأنثى من الحيل.

<sup>(</sup> ٤ ) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ١٩٦، السلوك، جـ۲، ص ٢١، ابن إیاس، بدائع الزهور جـ١، ق١، ص ٢٥٠.

وفى سنة ٧٢٩ هـ بنى الناصر محمد قصراً كبيراً بالميدان وأنشأ بستاناً تحت هذا القصر ، وكان يلعب الكرة هو والأمراء فى ميدان المهارى وهو فى طريقة إلى الميدان الناصرى على النيل ، وكانت مواكبة إلى الميدان من الأيام المشهودة التى يخرج أهل القاهرة لمشاهدتها والفرجة عليها (١) .

وقد تعرض الميدان للاهمال أيام الناصر فرج بن برقوق (٢) وظلل كذلك حتى تم اصلاحه وترميمه في رجب سنة ٨٤٤ هـ بأمر السلطان جقمق (٢) ، كما أمر السلطان الغورى في شوال سنة ٩١٨ هـ بتجديد عمارة ميدان المهارة فتم ذلك على يد الأمير قانى باى قرا أميراخور كبير(٤) .

وقد استخدم الميدان في الاستضافة أيضاً فأحياناً كان ينزل به نواب الشام مثل المقر السيفي تنكر نائب الشام أيام الناصري محمد (°) ، والمقر السيفي الحسني نائب الشام أيام برقوق (٦) .

وفى محرم سنة ٩٢٢ هـ وصل إلى مصر ستمائة شخص من الحبشه الذين كانوا في طريقهم للقدس لأداء الحج فأنزلهم السلطان الاشرف قانصوه الغورى بميدان المهارى واقاموا به ثلاثة أيام (٧).

أما في العصر العثماني لما اهمل أمر الميادين تحولت أرض هذا الميدان إلى بستان وأوقف على مصالح التكية المولوية ومن وراءة بركة أبو الشامات .

<sup>(</sup>١) ابن إياس، بدائع الزهور، جـ١، ق.١، ص ١٠٠.

 <sup>(</sup> ۲ ) ذكر المقريزى أ الميدان خلا من الحيل أيام الناصر فرج. انظر الخطط، جـ۲، ص ١٩٩، ولكن نتيجة تعمير الميدان بعد ذلك عاد الحيل يربى هناك وكان السلطان قايتباى يتغقذ الحيل الصالحة للسفر للشام به. انظر: ابن إياس، بدائع الزهور، جـ٣، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن إياس، نفس المصدر، جـ٢، ص ٢٢٦. (٤) نفسه، جـ٤، ص ٢٨٨، ٢٩٠.

<sup>(</sup> c ) این إیاس، بدائع الزهور، جدا، قدا، ص ٤٦٩. (٦) نفسه، جدا، قدا، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>۷)نفسه، جه، ص ۱۰ ـ ۱۲

#### الميدان الصالحي

### الموقع:

قال « المقريزى » هذا الميدان كان بأرض اللوق من بر الخليج الغربى وموضعه الآن من جامع الطباخ بباب اللوق إلى قنطرة قد ادار التى على الخليج الناصرى ومن جملته الطريق المسلوكة الآن من باب اللوق إلى القنطرة المذكورة » (١).

والحدود الحالية للميدان تحدد بشارع البستان جنوباً وشارع قصر النيل شمالاً وشارع محمد فريد شرقاً وشارع يوسف الجندي غرباً وكان هذا الشارع يفصل بينه وبين موقع الميدان الظاهري (٢) . ( شكل ٦٤ ) .

### إنشائه:

كان موضع هذا الميدان أولاً بستاناً يعرف ببستان الشريف ابن ثعلب فاشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦٤٣ هـ وجعله ميداناً وأنشأ فيه مناظر جليلة تشرف على النيل وصار يركب إليه ويلعب فيه

<sup>(</sup>١) الخطط، جد، ص١٩٨.

<sup>(</sup>۲) محمد رمزی، تعلیقه علی النجوم الزاهرة، ج۹، ص ۳۷.

بالكرة (١)، وتبعه في ذلك من جاء بعده من الملوك إلى أن اتحسر ماء النيل عن تجاهه وبعد عنه فأنشأ الملك الظاهر الميدان الظاهري على النيل (٢).

وكان الملك المعز ايبك دائم النزول واللعب بالكرة في الميدان (٣) وكذلك كان الملك الظاهر بيبرس يلعب فيه الكرة حتى أنشأ ميدانه بجوار هذا الميدان (٤)، ثم خرب الميدان الصالحي وحكرت أرضه وبني عليها المساكن (٥).

وكان للميدان الصالحي سور يحيط به وله باب ظل موجوداً إلى ما بعد سنة ، ٧٤ هـ ، فأدخله صلاح الدين المغربي في قيسارية الغزل التي أنشأها هناك ولهذا قيل لهذا الخط خط باب اللوق (٦) وموقع قيسارية الغزل كان بجوار جامع الطباخ (٧) .

وقد استعملت مناظر الميدان الصالحي في الاقامة بها حتى بعد أبطال لعب الكرة بالميدان مثلما حدث سنة ٦٩٣ هـ حيث أسكنت طائفة من المماليك بمناظرة (٨).

<sup>(</sup>١) الخطط، ج٢، ص ١٩٨، السلوك، ج١، ص ٢٤١. (٢) الخطط، ج٢، ص ١٩٨.

<sup>(</sup> ٣ ) المقریزی، الخطط، ج۲، ص ۱۹۸، العینی، عقد الجمان، ج۱، ص ۱۶۲، ابن تغری بردی، المنهل الصافی، ج۱، ص ۲۶،

<sup>\*</sup> وقد ذكر المتريزى هنا 3 وفى سلطنة الملك المعز عز الدين ايبك التركمانى الصالحى النجمى قال له منجمه أن امرأة تكون سببًا فى قتله فأمر بأن تخرب الدور والحوانيت التى من قلعة الجبل بالتبانة إلى باب زويلة وإلى الحرق وإلى باب اللوق إلى الميدان الصالحي .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن ایبك، كتر الدرر، جم، ص ١٦٨. (٥) القریزی، الخطط، جر، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲)نفسه.

<sup>(</sup>٧) على مبارك، الخطط التوفيقية، جـ٣، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup> ۸ ) المقریزی، السلوك، ج۱، ص ۸۰۲.

#### الميدان الظاهري

### الموقع :

قال « المقريزي » هذا الميدان كان بطرف أراضي اللوق يشرف على النيل الأعظم وموضعه الآن تجاه قنطرة قدادار من جهة باب اللوق » (١).

ويمثل موقع الميدان الآن المنطقة التي تحد اليوم بشارع البستان جنوباً وشارع محمود بسيوني ( الانتكخانة ) شمالاً وشارع يوسف الجندى شرقاً وشارع مريت أو شارع شامبليون غرباً (٢). ( شكل ٦٥ ) .

#### انشاءه:

أنشأ هذا الميدان الملك الظاهر بيبرس البند قدارى لما انحسر النيل وبعد عن ميدان استاذه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأنشأ حوله المناظر والقاعات ، وظل متنزها ينزل إليه باستمرار ويلعب فيه الكرة هو وامرائه ومن جاء بعده من ملوك مصر (٢) حتى سنة ٢١٤ هـ عندما أمر الملك

<sup>(</sup>۱) الخطط، جـ۲، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup> ۲ ) محمد رمزي، تعليقه على النجوم، جـ٩ ، ص ٢٧، ١٩٣.

<sup>(</sup> ۳ ) المقریزی، السلوك، جدا، ص ۱۲۹، ابن تغری بردی، النجوم، جد، ص ۸۸.

الناصر محمد بن قلاوون بتخريب مناظره بحجة بعد البحر عنه وجعله بستاناً عظيماً زرع فيه سائر أصناف الشجر واستعان بخولة الشام ومطعميها فطعموا الاشجار المختلفة ومنه تعلم الناس بمصر فن تطعيم الأشجار ، وانتج هذا البستان فواكه نافست فواكه بساتين الشام (۱) ، ثم أهدى الناصر محمد البستان للأمير قوصون الذى عمر تجاهه الزريبة التى عرفت بزريبة قوصون على النيل (۲) وبنى الناس الدور الكثيرة هناك سيما لما حفر الخليج الناصرى فإن العمارة عظمت فيما بين هذا البستان والبحر وفيما بينه وبين القاهرة ومصر ، ثم أن هذا البستان خرب لتلاشى أحواله بعد قوصون وحكرت أرضه وبنى الناس فوقها الدور التى على يسرة من معد القنطرة من جهة باب اللوق يريد الزريبة ، ثم لما خرب خط الزريبة خرب ما عمر بأرض هذا البستان من الدور منذ سنة ٢ ، ٨ ه (۲)

ويبدو أن جزءاً من الميدان هو الذي حول إلى بستان سنة ٢١٤ هـ بدليل أن لا ابن ايبك ٤ ذكر أن الناصر محمد أمر في أول محرم سنة ٢٣١ هـ بتعمير مناظر الميدان الظاهري وانتهت العمارة في شهر ذي الحجة ولعب فيه الناصر محمد الكرة يوم السبت رابع عشر الشهر المذكور (١)، كما أن لا ابن ايبك ٤ سبق أن ذكر أنه في يوم خامس عشر ربيع الأول سنة ٢٧٠ هـ وصل رسل من بلاد بركة ( احدى الدول التركية بوسط آسيا ) من عند الملك أزبك انزلهم الناصر محمد الميدان الظاهري(٥)

<sup>(</sup>۱.) المقريزي، الخطط، ج٧، ص١٩٨.

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر خط زریبة قوصون فی الفصل الأول، ص ۵۳.

<sup>(</sup>۳) القریزی، الخطط، ج۲، ص۱۹۸. (٤) کنز الدرر، جه، ص ۲۵۷.

<sup>(</sup> ٥ ) نفسه، ص ۲۰۲.

#### ميدان بركة الفيل

### الموقىع:

قال « المقريزى » أن هذا الميدان كان مشرفاً على بركة الفيل قبالة الكبش » (١) ، ويمثل هذا الموقع الآن منطقة الحوض المرصود بالسيدة زينب . ( شكل ٦٦ ) .

#### انشائه:

كان موضع هذا الميدان قبل انشائه اصطبلاً للخيول السلطانية ، وفى سنة ٥٩٥ هـ ، أمر السلطان الملك العادل زين الذين كتبغا الذى خلع الملك الناصر محمد بن قلاوون فى محرم سنة ٢٩٤ هـ بعمل هذا الميدان ليكون بديلاً عن الميدان الظاهرى لأنه كان خائفاً على نفسه من الاغتيال وهو فى طريقة للميدان الظاهرى لأن البلاد كانت تمر بمحن وشدائد وغلاء شديد أيامه ، فأمر بأخراج الخيل من الاصطبل وعمل الميدان ، وبادر الناس من حينئذ إلى بناء الدور بجانبه ، وكان أول من بنى هناك الأمير علم الدين سنجر الخازن فى الموضع الذى عرف بحكر الخازن وتلاه الناس والأمراء فى العمارة (٢) .

<sup>(</sup>١) الخطط، ج٢، ص١٩٨. (٢) نفسه، ص١٩٨، ص١٩٩.

وما برح هذا الميدان باقياً للتريض حتى عمر الناصر محمد بن قلاوون قصر الأمير يكتمر الساقى على بركة الفيل فأدخل فيه جميع أرض هذا الميدان وجعله اصطبل قصر الأمير بكتمر الساقى وكان ذلك سنة ٧١٧هـ(١).

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱۹۹، ۱۹۹۰

### الميادين الأخرى

هناك بعض الميادين لم تعمر طويلاً في العصر المملوكي مثل ميدان · الملك العزيز وميدان قراقوش وميدان القرافة وغيرها .

فأما ميدان الملك العزيز فقال عنه المقريزى « هذا الميدان كان بجوار خليج الذكر وكان موضعه بستاناً ، قال القاضى الفاضل فى متجددات ثالث عشرى من شهر رمضان سنة أربع وتسعين وخمسمائة خرج أمر الملك العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بقطع النخل المثمر المستغل تحت اللؤلؤة بالبستان المعروف بالبغدادية ، وهذا البستان كان من بساتين القاهرة الموصوفة ، وكان منظره من المناظر المستحسنة وكان له مستغل وكان قد عنى الأولون به لجاورته اللؤلؤة واطلال جميع مناظرها عليه وجعل هذا البستان ميداناً وخرث أرضه وقطع ما فيه من الاصول انتهى ثم حكر الناس أرض هذا البستان وبنوا عليه وهو الآن دائر فيه كيمان واتربة انتهى » (١) .

وقد حددنا من قبل خليج الذكر وقلنا كان يصب في الخليج الكبير أمام منطقة الخرنفش وكذلك كانت اللؤلؤة في المنطقة التي بها ضريح

<sup>(</sup>١) الخطط، ج٢، ص ١٩٨، وانظر أيضاً: السلوك، ج١، ص ١٤٢.

الشعراني ، وبناء على ذلك نقول أن هذا الميدان كان في المنطقة التي بها الآن ميدان باب الشعرية عند التقاء شارع الجيش بشارع بور سعيد (الخليج المصرى سابقاً) ( شكل ٦٧) ، ولم يكن لهذا الميدان وجود أيام المقريزي .

أما ميدان قراقوش فينسب إلى بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين و كان السلطان الظاهر بيبرس يتخذه متنزهاً له يلعب فيه الكرة ثم أمر في سنة ٦٦٥ هـ بعمارة جامعة في مكانه فتم عمارته سنة ٦٦٧ هـ وأوقف بقية الميدان عليه (١)

أما ميدان القرافة فكان يقع بالقرافة الصغرى وهي قرافة الامام الشافعي حيث يذكر المؤرخون أن المنطقة الممتدة من قبة الامام الشافعي إلى باب القرافة كانت ميداناً واحداً تتسابق فيه الأمراء والأجناد ويجتمع الناس هنالك للتفرج على السباق فتصبر الأمراء تسابق على حده والاجناد تسابق في جهة وهم منفردون عن الأمراء والشرط في السباق من تربة الأمير بيدرا(٢) إلى باب القرافة ، ثم استجد أمراء دولة الناصر محمد بن

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جـ۱، ص ٥٥٦ ابن ایبك، كنز الدرر، جـ۸، ص ۱۲۳، ابن أبی الفضائل، النهنج السدید، جـ۱۱، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup> ۲ ) ذكر دابن إياس؛ أن بيدرا هذا هو بيدرا المنصورى نائب السلطنة الذى قتل الأشرف خليل بن قلاوون فقتله الأشرف سنة ٦٩٣هـ ودفن فى تربته بالقرافة الصغرى، انظر: بدائع الزهور، جـ ١ ق ١، ص ٣٧٦.

ويرى الباحث محمد حمزة أن هذه التربة كانت في المنطقة التي تضم كل من مشهد أخوة يوسف وقبة عمر بن الفارض بالأبجبية حيث ذكر السخاوى أن تربة بيدرا كانت بالقرب من المشهد. انظر: قرافة القاهرة، ص ٧٦.

قلاوون في هذه الجهة وتبعهم الجند وسائر الناس فبنوا الترب والخوانك والأسواق والطواحين والحمامات ١٠١٠ .

ويرى المرحوم « محمد رمزى » أن ميدان القرافة هذا هو ميدان الملك السعيد محمد بركة خان بن السلطان الملك الظاهر بيبرس البند قدارى(٢).

<sup>(</sup>۱) المقریزی، الحطط، جـ۲ ص ٤٤٤، السلوك، جـ۲، ص ٥٤٠، ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ۱، ق.۱، ص ۳۷٦.

<sup>(</sup> ٢ ) ذكر ١ ابن تغرى بردى ٤ في النجوم، جـ ٧ ، ص ٢٦٤ • أن الملك السعيد محمد بركة خان ابن الظاهر بيبرس كان قد انشأ ميدانا بين مصر والقاهرة ٤ .

ويعلق و محمد رمزى على ذلك بقوله و ميدان الملك السعيد محمد بركة خان بين مصر والقاهرة ولم يذكر أصحاب الخطط ميدانًا معينًا باسم الملك السعيد محمد يركة خان، وربما أن المؤلف ذكر أن هذا الميدان كان واقعًا بين مصر والقاهرة ، فارجح أن هذا الميدان على القرافة الذى ذكره القريزى في (ص ٤٤٢ جـ٢) بين خططه عند الكلام على القرافة حيث قال : وكان ما بين قبة الإمام الشافعى رحمه الله وبين باب القرافة ميدانا واحد تسابق فيه الأمراء والاجناد، ويجتمع الناس هنالك المتفرج على السباق وفي أوائل القرن الثامن الهجرى أحدث امراء دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون الترب بأرض هذا الميدان يضاف إلى ذلك أن هذه المنطقة وردت عند ذكر الاماكن الواردة في الخطط المقريزية بوصف أنها كانت بين مصر والقاهرة . ومن هذا يتبين أن ميدان القرافة المذكور هو ميدان بركة خان الذي يقصده المؤلف ٤ انظر: محمد رمزى، تعليقه على النجوم ، جـ٧ ، ص ٢٦٤ .

### « وصف الرحالة العياشي لموكب الاحتفال بالمحمل »<sup>(١)</sup>

وذلك يوم يؤتى بكسوة الكعبة المشرفة من دار الصنعة (٢) فتضرب وذلك يوم يؤتى بكسوة الكعبة المشرفة من دار الصنعة (٢) فتضرب سحابة (٣) على باب القلعة فيحضر الصناجق كلهم والولاة والأمراء والحكام والقاضى وكل واحد مجلس معلوم فى السحابة المضروبة ، ويجلس الباشا فى الوسط وعن يمينه مجلس القاضى، وكلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة جلس فى مجلسه المعهود له ، وقربهم من الباشا بحسب قربهم من مناصبهم ، فاذا تكاملوا كلهم واخذوا مجالسهم وضعت الخيول عن يمينهم صفا كل طائفة مع جنسها إلى أن تحيط بالميدان (٤) الذى هو أمام مجلس الباشا ، وهو ميدان كبير يسع آلافا من الخيل وآخر من يخرج الباشا فتخرج أمامه طائفة من عسكره بعضهم أثر بعض على ترتيب معلوم وقانون مضبوط ، وآخر من يخرج معه طائفة الشاويشية على ارجلهم عليهم جلود النمر وعلى

<sup>(</sup>۱) العياشي هو الرحالة المغربي أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي، المتوفى سنة ١٩٠١هـ/ ١٦٧٩م، وقد زار مصر في سنة ٧٢٠هـ/ ١٦٦١م وهو في طريقة لاداء فريضة الحج.

<sup>(</sup> ٢ ) كانت دار الصنعة في ذلك الوقت في القصر الابلق بالقلعة.

<sup>(</sup> ٣ ) سحابة تعنى خيمة كبيرة.

<sup>(</sup>٤) هو ميدان الرميلة

رؤوسهم طراطير طويلة من اللمط لها ذيول معكوفة بين أكتافهم وعلى جباههم صفائح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إلى فوق مموهه بالذهب تلمع لمعانا ، فاذا خرج هؤلاء خرج الباشا باثرهم راكبا ، فاذا وصل إلى السخابة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس إلى السحابة ، وكذلك يفعل من تقدم للجلوس من الأمراء مع باقى من يأتي بعده ، فاذا جلس الباشا جئ بالجمنل الذي يحمل المحمل وهو قبة من خشب رائعة الصنعة بخرط متقن وشبابيك ملونة الاصباغ وعليها كسوة من رفيع الديباج المخوص بالذهب ورقبة الجمل ورأسه وسائر اعضائه محلاه بجواهر منظومة ابلغ نظم وعليه رسن محلى بمثل ذلك ، والجمل في غاية ما يكون من السمن وعظم الجثة وحسن الخلقه مخضوب جلده كله بالحناء يقوده سائسه وعن يمينه وشماله آخر ويتبعه جمل آخر على مثل صفته ثم يؤتي بالكسوة المشرفة ملفوفة قطعا قطعا كل قطعة منها على أعواد شبه السلالم معداه لذلك يحملها رجال على رؤوسهم والناس يتمسحون بها ويتبركون ويؤتي بكسوة باب الكعبة منشوره على الأعواد وتسمى البرقع كلها مخوصة بالذهب حتى لا يكاد يظهر فيها خيط واحد بصنعه فائقة وكتابة رائعة ، ثم يمر بكل ذلك من يدى الباشا والامراء ويقومون لها اذا مرت بهم تعظيما ، ثم يخلع على الذين صنعوها بمحضر ذلك الجمع ثم يذهب بها كذلك حملتها ويمرون بها في وسط السوق(١) والناس يتمسحون بها حتى يبلغها إلى المشهد الحسيني فتنشر في صحن المسجد وتخاط هناك، ولما تفرق الجمع من ذلك الميدان خرجت . . . . .

ا كان الموكب يبدأ من الرميلة والسروجية والمغربلين والخيامية والغورية حتى يصل إلى المشهد
الحسيني.

أما عن خروج المحمل للخجاز بيقول عنه العياشي: \_

« فاذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة وهذا اليوم هو يوم خروج المحمل الكبير الذي هو من أيام الزينة ويجتمع له الناس من اطراف البلد ويؤتى بكسوة البيت من موضع خياطتها وتجعل في المحال التي تحمل فيها ويجتمع الأمراء والصناجق والجند جميعاً على الهيئة المتقدمة في الخروج الأول ألا أن هذا أتم احتفالا وأكثر جمعا، فاذا تكامل جمع الأمراء على الوجه المتقدم، وصفت الخيل والرماة ، وخرج الباشا جئ بجميع ما يحتاج إليه أمير الركب من ابل وقرب ومطابخ وخيل ورماة وغير ذلك من الأسباب التي تخرج من بيت المال فيحضر جميع ذلك في ذلك الميدان كل طائفة لها أمير مقدم عليها حتى الطباخين والفراشين والسقائين ثم يؤتى بالمحمل الشريف على جملة المذكور ولا يقوده سائسه حتى يناول رسن الجمل للباشا فيأخذه بيده ويدفعه لأمير الحاج بمحضر القاضي الأمراء ومعاينتهم ثم يناوله أمير الحاج لسائسه فيذهب به وذلك كله كالشهادة على الباشا بانه مكن للأمير المحمل وكل ما يحتاج إليه أمير الحاج من ذهابه إلى أيابه وعلى أمير الركب الحاج بانه تسلم ذلك ويشهد على ذلك القاضي والأمراء ويكتب بذلك إلى السلطان فاذا مر المحمل بين يدى الباشا وذهب جئ بالابل يمر بها بين يديه بما عليها من القرب والمطابخ والأدوات ، كل طائفة بمقدمها ، فاذا مرت الابل كلها جئ بالمدافع وهي خمس تجرها البغال ، ثم جاء الرعاة الرحالة من ورائها فيمرون ثم تأتي الخيل فتمر فاذا مرجميع ذلك بين يدي الباشا جاء ارباب الطوائف كل طائفة من مشايخ الصوفية بشيخهم ولو أنهم رافعين أصواتهم بالذكر كالقادورية والرفاعية والبدوية

والدسوقية حتى السعاة يأتون بشيخهم فيمرون بين يدى الباشا ويعطيهم ما تيسر فاذا لم يبق احد عمن يمر بين يديه خلع الباشا على أمير الحاج خلعه وعلى كل أمرائه الذاهبون معه كالكخيا والدويدار وغيرهما ثم يودعه وينصرف ثم يمر بالمحمل وسائر الابل والعسكر وسط المدينة والناس مشرفون من الديار والمساجد التي على الشوارع ويتعطل غالب الأسواق في ذلك اليوم .

#### غريبة:

اخبرنا أن بعض تلك الديار المشرفة على الشارع قد تكرى من أول السنة ولا يسكنها ولا ينزلها مكتريها ألا فى ذلك اليوم قصد التفرج وفيما سوى ذلك من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره ، وبالجملة فهذا اليوم عندهم من أعظم أيام السنة ولا ثانى له ألا يوم كسر النيل من وفائه ، ويقرب منه أيضاً يوم قدوم الحاج ، فهذه الأيام الثلاثة هى التى تحتفل لها عندهم غاية الاحتفال ويهتبل اتم الاهتبال ، فاذا خرج المحمل من الميدان الذى على باب القلعة إلى فضاء الرملة بقى الكثير من الخيل هناك للعب ولا يذهب معه الا المعينون للسفر معه ، والرملة فضاء واسع خارج قلعة الجبل فيه تباع الابل والخيل وسائر الدواب وبه يؤخذ غالب ما يحتاجه الحاج من الاثاث والامتعة وتنصب فيه أيام الموسم أرض متعددة لتدشيش الحاج من الاثاث والامتعة وتنصب فيه أيام الموسم أرض متعددة لتدشيش المول يديرها الرجال بأيديهم مع كبرها وقد اعطوا قوه على ذلك فطحن الرجال ارادب متعددة في يوم واحد فتكون بالرمله صير من الفول المدشش كل صيره تزيد على المائة اردب ومن هناك يكيل غالب الحجاج المدشش كل صيره تزيد على المائة اردب ومن هناك يكيل غالب الحجاج فولهم ويعمرونه في غرائرهم ويمكنونه للجمالين فيذهبون به فلا يراه فولهم ويعمرونه في غرائرهم ويمكنونه للجمالين فيذهبون به فلا يراه

صاحبه الا في المكان المشترط معهم وهو المويلح في الغالب ، وفي الرملة كثير من حلق المعجبين يلعبون هناك في سائر الأيام كأنواع المشعوذين وأصحاب القرود ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوان كالدب والحمير والتيوس والكلاب ، وبالجملة فأهل مصر لها ذكاء زائد وحيل غريبه وقد سخرت لهم أنواع الحيوانات فقل من أنواع الحيوان ما لا يوجد عندهم مسنخرا مذللا فسبحان الذي خلق لابن آدم ما في الأرض جميعاً « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » .

وبطرف الرمله الذي يلى المدينة مسجد السلطان حسن وهو مسجد لاثانى له فى مصر ولا فى غيرها من البلاد فى فخامة البناء وبناهته وارتفاعه واحكامه واتساع حناياه وطول اعمدته الرخامية وسعة أبوابه كأنه جبال منحوته تصفر الرياح فى أيام الصيف بأبوابه كما تفعل فى شواق الجبال وفى احد أبوابه سارية رخامية .

#### \* \* \*

# ( فيما يكتب في البشارة بركوب الميدان الكبير بخط اللوق عند وفاء النيل في كل سنة )

وهو مما يتكرر في كل سنة عند ركوب الميدان ، ويكتب به إلى جميع النواب الأكابر والأصاغر ؛ وتجهز إلى أكابر النواب خيول صحبة المثال الشريف ، ويرسم لهم بالركوب في ميادين الممالك للعب الكرة ، تاسيا بالسلطان ؛ فيركبون ويلعبون الكرة . والعادة في مثل ذلك أن تنشأ نسخة كتاب من ديوان الإنشاء الشريف ، ويكتب بها إلى جميع النيابات ، لا يختلف فيها سوى صدرها ، بحسب ما يقتضيه حال ذلك النائب .

وهذه نسخة مثال شريف في معنى ذلك ، كتب به في ذي القعدة سنة ستين وسبعمائة لنائب طرابلس ، وصورته بعد الصدر .

ولا زال تحمل إليه أنباء ما يبرد غلته من مضاعفة السرور ، وتبث له أقوال الهناء بما يجب علته من النصر الموفور ، ونخصه من إقبالنا الشريف بأكمل تكريم وأتم حبور .

صدرت هذه المكاتبة تهدى إليه من السلام والثناء كذا وكذا ، وتوضح لعلمه الكريم أننا نتحقق مضاء عزائمه حرباً وسلماً ، واعتلاء هممه التي تحرس بها المالك وتحمى ؛ وأن صوافنه ترتبط لتركض ، وتحبس لتنهض ؛ فلذلك نعلمه من أنباء استظهارنا ما يبهج خاطره ، ويقر ناظره ؛ وهو أننا لما كان في يوم السبت المبارك خامس شوال توجه ركابنا الشريف إلى الميدان السعيد وفاض به جودنا فاخضرت مروجه ، وظهريه نسيرنا الأعظم فأشرقت بروجه ، وأقر العيون منير وجهنا المبارك وبهيجه ؛ وغدا كل ولى بموالاة إنعامنا مشمولا ، وبمنالات إكرامنا موصولا ؛ وركض الأولياء بين أيدينا جياداً ألفت نزالاً وعرفت طرادا ، وأنعطفت ليناً وانقيادا ؛ وعدنها إل مستقر ملكنا الشريف وقد جدد الله تعالى لنا إسعادا ، وأيد لعزمنا المعان مبدأ ومعادا ؛ وآثرنا إعلام الجناب العالى بهذه الوجهة الميمونة ، والحركة التي هي بالبركة مقرونه : ليأخذ حظه من السرور بذلك والهنا ، ويتحقق من إقبالنا الشريف عليه مايلغ به المني .

#### \* \* \*

وهذه نسخة مثال شريف في المعنى ، كتب به في العشرين من شعبان، سنة أربع وخمسين وسبعمائة ، وصورته بعد الصدر:

ولا زالت ميادين سعده لا تتناهى إلى مدى ، وكرات كراته فى رحاب النصر تلمع كنجم الهدى ؛ ومدور صوالحه كشواحر المران تحلو بتأييدها للأولياء وتغدو مريرة للعدا .

صدرت هذه المكاتبة وظفرها لايزال مؤيداً ، ونصرها لا برح مؤيدا ؟ تهدى إليه سلاما مؤكدا ، وثناء كنشر الأرض بالندى ؟ وتوضح لعلمه أننا لم نزل بحمد الله نتبع سنن سلفنا الشريف ، ونجرى الأمور على عوائد جميلهم المنيف ؟ ونرى تمرين الأولياء غلى ممارسة الحروب ، ويؤثر إبقاء آثار الجهاد فيهم على أحسن أسلوب ؟ فذلك لا نحل في كل عام بالتعاهد إلى الميدان السعيد والركوب إليه في أسعد طالع يبدى النصر

ويعيد: لما في ذلك من ابتهاج يتجدد، وأسباب مسرة لكافة الأنام تتأكد ودعوات ألسنتها تتضاعف من الرعية وتتردد.

ولما كان في يوم السبت المبارك سادس عشر شهر رجب الفرد ، ركبنا الميدان السعيد في أتم وقت أخذ من السعد بمجموعة ، وأظهر في أفق العساكر من وجهنا الشريف البدر عند طلوعه ؛ ولم نبرح يومنا المذكور في عطاء نجيده ، وإنعام تفيده ، وإطلاق نبدئه ونعيده ؛ والأولياء بين أيدينا الشريفة بمرحون ، وفي بحار كرمنا المنيف يسبحون ، وفي ميدان تأييدنا المطيف يسبحون ؛ والكرات كالشمس تجنح تارة وتغيب ، وتخشى من وقع الصوالجة فتقابلها بوجهة مصفر مريب ؛ ثم عدنا إلى القلعة المنصورة على أتم حال ، وأسعد طالع بلغ الأنام الأمان والآمال ؛ والعساكر بخدمتنا الشريفة محدقون ، ومماليكا بعقود ولائنا مطوقون ؛ والرعايا قد ألبسها السرور أثوابا ، وفتح لها من الابتهاج أبوابا ؛ وقد آثرنا والأنام في هذه النعمة الكبرى ؛ ومر سومنا للجناب أن يتقدم بالركوب والأنام في هذه النعمة الكبرى ؛ ومر سومنا للجناب أن يتقدم بالركوب بمن عنده من الأمراء في ميدان طرابلس المحروسة ، ويلعب بالكرة على من طرقهم الجميلة أجمل المسالك .

قلت : وهذا الصنف من المكاتبات السلطانية لم يزل مستعملا بديوان الإنشاء ، يكتب به كلما ركب السلطان إلى الميدان الصالحى بخط اللوق ، إلى أن عطل جيده من الركوب في أواخر الدولة الظاهرية « برقوق » واقتصر على لعب الكرة في الميدان الذي جرت به العادة ؟ فتركت المكاتبة بذلك من ديوان الإنشاء ورفض استعمالها .

وهذه نسخة جواب عن ورود المثال الشريف بركوب السلطان بالميدان والإذن للثواب في لعب الكرة ، وهي :

وينهى ورود المثال الشريف شرفه الله تعالى وعظمه ، يتضمن الصدقة التى أجرت أولياها على أجمل عادة من الاحتفال ، والمراحم الشاملة التى وسعت لهم كرمها سافرة عن أوجه الإقبال ، والبشرى التى جمعت من أنواع المسرات ما بلغته الآمال ؛ وهو أن الركاب الشريف استقل إلى الميدان السعيد نهار السبت فى كذا من شهر كذا : فى أسعد طالع ، وأيمن وقت مطاوع ؛ وفى الخدمة الشريفة من الأمراء \_ . كثرهم الله تعالى \_ من جرت العادة بهم من كل كمى مقنع ، قد لبس من الطاعة بردا وبالأخلاص تدرع ؛ وامتطى من فائض الصدقات الشريفة صهوة سابق قد شمر للسبق ذيلا ، وفر كبرق لمع ليلا .

وأن مولانا السلطان ـ خلد الله ملكه ـ طلع عليهم طلوع البدر عند الكمال ، وحوله المماليك الشريفة كالأنجم الزاهرة التي لا تعد ولا تشبه بمثال ؛ والجياد لا يرى لها أثر من الركض ، والكرة تتشرف بالصولجان كما تتشرف بالتقبيل الأرض ؛ وعاد الركاب الشريف ـ زاده الله شرفاً وعظمه ـ إلى القلعة المنصورة ، إلى محل المملكة الشريفة ، وفي دست السلطنة المعظمة ؛ محفوفا من الله تعالى بلطفه وله معقبات من بين يديه ومن خلفه ) .

وما اقتضته الآراء الشريفه ، والمراحم المطيفه ؛ وآثرت به إعلام المملوك بذلك والمرسوم الشريف ـ شرفه الله تعالى وعظمة ـ أن يتقدم المملوك بالنزول إلى ميدان فلانة المحروسة ، ومعه مماليك مولانا السلطان ـ خلد الله تعالى ملكه ـ والأمراء ؛ فقابل المملوك هذه الصدقات ، بتقبيل الأرض

ورفع الدعوات ؛ وجمعوا بين الكرة والصولجان وحصل لهم من المسرات مالا يحصره بيان ؛ وانبسطت نفوسهم إذ أصبحوا في أمن وأمان ، وابتهلوا إلى الله تعالى بدوام هذه الأيام التي نوعتهم بأنواع الإحسان ؛ وضجوا بالأدعية لمولانا السلطان ـ خلد الله ملكه ـ التي عمت مواهبه وفاق بمكارمه الماضين ، وأربى على سلفه الشريف بالعطاء والتمكين ، جعل الله أعداءه تحت قهره إلى يوم الدين ؛ إن شاء الله تعالى .

## الفهرس

| ن                                                  | الميادير |
|----------------------------------------------------|----------|
| الرميلة وميدان تحت القلعة الميلة وميدان تحت القلعة | ميدان ا  |
| القبق ١٦                                           | ميدان    |
| الناصرى على النيل ٧٣                               | الميدان  |
| المهارى ٨٣                                         | ميدان    |
| الصالحي ١٧٠ ١٧٠.                                   |          |
| الظاهرى ١٩                                         | الميدان  |
| بركة الفيل                                         | ميدان    |
| و الأخرى ٩٣                                        | الميادير |
| الرحالة العياشي لموكب الاحتفال بالمحمل ٩٧          | وصف      |
| كتب في البشارة بركوب الميدان الكبير بخط اللوق عند  | فیما یک  |
| ىيل فى كل سنة                                      | وفاء الن |

## 

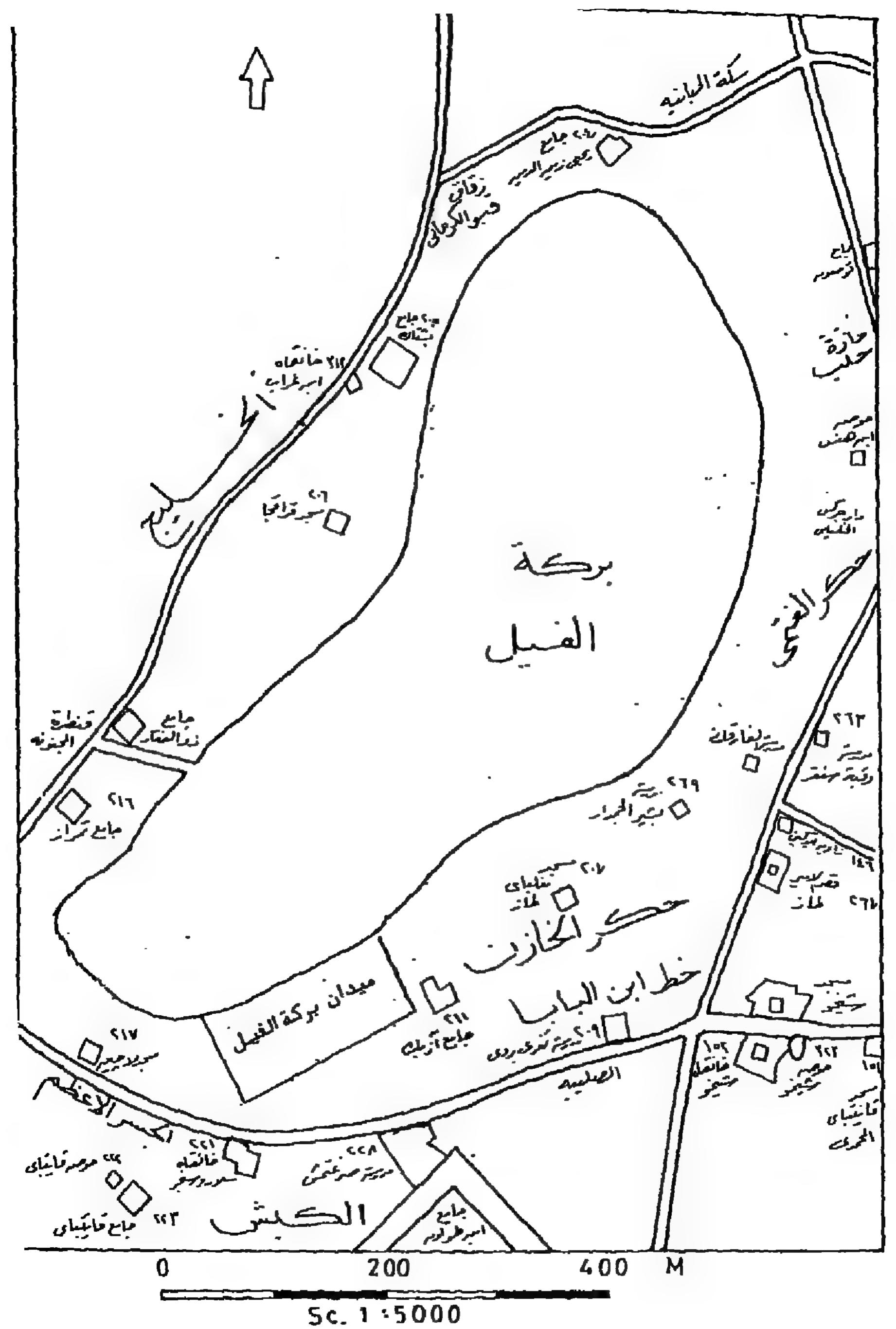

موقىع وحىدود ميسدان بركسة الغيسل بالقاهسسسسسرة



موقع وحدود ميدان الملك العزيز بالقاهرة



موقع وحدود الميدان الظاهري بالقاهرة



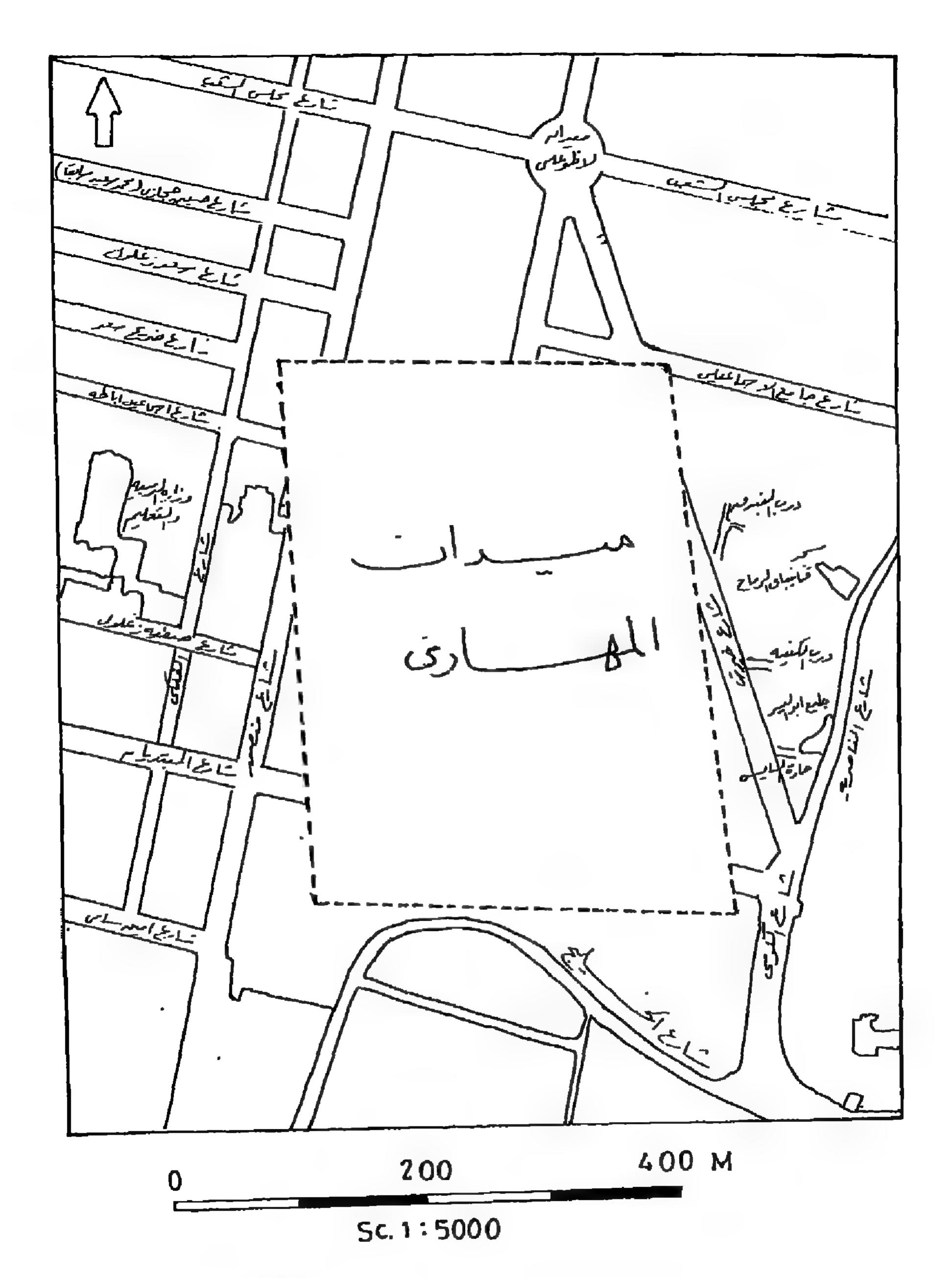

موقسع وحسدود ميسدان المهسارى بالقاهرة



الميـــدان النامــرى علـــى النبيــل



ميسدان الرميلية وميدان تحبت القلعسة

## هان الكاتاب

كان ليادين القاهرة في العصر الملوكي أهمية كبيرة واستخدامات عديدة، فهي أماكن لتدريب الجيوش وتجميعها واستعراضها وهي أيضا متنزهات عامة تحشر بالناس في الاحتفالات والمواسم والأعياد ويتفرجون فيها على ألعاب الضروسية من سباق للخيل وطعن بالرمح ورمي بالسهم، وللفرجة على الألعاب الرياضية بين فرق طوائف الماليك التي من أهمها لعبة الكرة من فوق الخيول التي تعرف اليوم بلعبة البولو، ومن أشهر الألعاب أيامهم أيضا لعبة القبق، وكانت أرض هذه الميادين ممهدة وترش بالماء بانتظام وتوجد في بعضها مصاطب لجلوس المشاهدين لمشاهدة المباريات.

وكانت الميادين تستخدم في استقبال الرسل والسفراء والقصاد من جميع أنحاء العالم وضيافتهم هناك مدة إقامتهم يمصر.

ويعتبرميدان الرميلة بالقلعة أهم بقعة استراتي حية بالقاهرة ولعب دوراً هاماً في الأحداث السياسية والانقلابات العسكرية والمعارك طوال العصر المملوكي، كما كان هو المكان الرئيسي للاحتفال بدوران المحمل وخروجه وارسال كسوة الكعبة للحجاز.

التاشر

216